



صِرَطَ خلاد: بالصاد

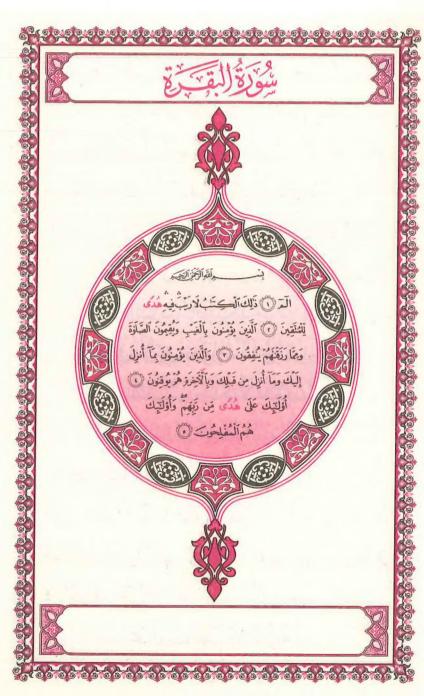

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهُمٌّ ءَأَنذَرْتَهُمٌّ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأَللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ مِنْ مِنْ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ اللَّهُ مُرَضًّا فَي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزِادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَّلَهُمْ عَذَاتُّ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصِّلِحُونَ اللَّهُ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمٌّ ءَامِنُوا كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآةُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُوًّا إِلَّى شَيَطِينِهِم قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعُنُ مُسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَكُدُّهُمْ فِي طُغُيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَنْ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلضَّلَالَةُ بِٱلْهُدِيْ فَمَارَبِحَت تِجْنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ الله

يُومِنُونَ بِمُومِنِينَ وفقا: ابدال الهمزة

السُّفَها السُّفها السَّفها القياس

مستهرون وقفًا ثلاثة أوجه: ١. ضم الزاي وحذف

رور الهمزة ٢. تسهيل الهمزة

 إبدال الهمزة ياءً

مَثَلُهُمْ كُمْثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآ أَصَاءَتْ مَاحَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّ صُمَّ بُكُمُّ عُمِّيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبِرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُا بِٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَاۤ أَظْلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُواْ وَلَوْ شِاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَلُ مِمَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ - مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَ لُواْ لِلَّهِ أَنْ دَادًا وَّأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواشُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأُتَّقُّواْ ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ٣

وَيَشِّرُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَاٱلَّانَهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْمِنْهَامِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَاْ قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ عَمْتَشَبْهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّكُونَ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (0) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحَى ٤ أَن يُضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَّيَهْدِي بِهِ ، كَثِيرًا وَّمَا يُضِ لُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتُنقِهِ ء وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمٌّ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمٌّ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ اَلَّذِي خَلَقَ كَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَكِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَعِيَّ إِلَى ٱڵۺۘػٳۧۼڣۘٮۜۅٚٮۿؙڹٞڛڹۼڛڡؘۏڗؾؚؚٞۊٞۿۅؘؠؚڰؙڸؚۺؽۨ؞ٟۼڸؿؚٚۨٚۺ

أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وقفًا: التحقيق

وَّإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا أُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَنَوُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمَّ أَقُل لَكُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا لُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُهُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ الآل وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نُقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣٠) فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيَطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَكُمُ إِلَى حِينِ السَّ فَنَلَقِينَ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكِلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ, هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٧٣٠

بأشكآيهم

وقفا: أربعة أوجه: تحقيق الأولى أو إبدالها ياءً مفتوحة، وتسهيل الثانية مع الإشباع

أو القصر

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَّى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ أُوْلَيۡكِ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّا يَنَبَىٰ إِسْرَاهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ٤ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَوَّلَكَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ (اللهُ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ أَتَأْمُرُ وِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ السَّ يَنَبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسِ شَيَّا وَلا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠

وَإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّةٌ مِّن رَّيْكُمْ عَظِيمٌ اللهُ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ ۚ وَإِذْ وَعَذْنَا مُوسِيّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ ثُمَّ أَتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عُوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ الا أُمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٠) وَ إِذَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (٥٠) وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقُوْمِهِ، يَعَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمٌّ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسِي لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ السُّ ثُمَّ بِعَثْنَكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

و القصر

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْهَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَّقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيْكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزَامّنَ ٱلسَّكَاءَ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ فَا فِي السَّسْقَىٰ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ عَفَلُنَا ٱضْرِب يِعْصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَّا قَدْ عَـلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَيَهُم أُم كُلُواْ وَٱشۡرَبُواۡ مِن رِّرْقِٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ۖ اللَّهُ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسِي لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَّاحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجْ لَنَامِتَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسُ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنِي بِٱلَّذِي هُوَخَيُّرٌ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَمْ تَدُونَ اللَّهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدِيٰ وَٱلصَّبِينَ مَنَّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذَّ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَالْذَكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ الله أَمَّ تَوَلَّيْتُم مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكُنتُه مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُواْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْنَ ١٠٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يُدِّيهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُومِي لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمٌ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ قَالُوا ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّك يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَدَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ اللَّهِ

خسين وقفًا: تسهيل الهمزة أو حذفها

> هُزُولًا وقفًا وجهان: إبدال الهمزة واوًا أو النقل

تُومرُونَ الله

وقفا: إبدال الهمزة واواً

قَالُواْ أَدْعُ لَنَارَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَعَّرَ تَشَنَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شِيَّاءَ ٱللَّهُ لَكُهُ يَدُونَ ﴿ فَالَ إِنَّهُ، نَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُشْرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْفِي ٱلْحَرَثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيدَ فِيهَأْقَ الْوَا ٱلَّـٰنَ جِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهُ مُخ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتِي وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٧ أُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلَّانَهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمٌّ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

الأنهار وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

أَلْمَا وقفًا: خمسة القياس



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمِّ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَنَمَنَّا قَلِي لَأَ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّايكْسِبُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسْكَامًا مَّعْبُدُودَةً قُلُّ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَّأَحْطَتْ بِهِ عَظِيتَ تُهُ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلَادُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَّ أَخُذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ لَا يَعْبُدُ وِنَ إِلَّا ٱللَّهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي ٱلْقُرِّي وَٱلْيَتَكِيلِ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حَسَنًا وَأُقِهِمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ الله

وَإِذَّ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللَّهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلآء تَقَـٰلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرهِمْ تَظَلَهُرُونَ عَلَيْهُم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يُأْتُوكُمْ أَسْرِىٰ تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمٌّ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضَ فَمَا جَزَآءُ مَن يُفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمٌّ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيْكُمَةِ بُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيابِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدٌّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ ۽ بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُّمَا جِآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوِيَّ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ السَّ

عليكم وقفًا من سكت فله السكت أو التحقيق. ومن لم يسكت فقط المسكت فقط التحقيق.

بالأخرة وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

يُومِنُونَ إِلَّهُ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَلَمَّا جِآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جِآءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفرينَ (١٠) بِثْكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ ٓ أَنفُسَهُم ۗ أَن يُكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًّا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَاءُ و بِغَضَبِ عَلَى غَضَبُ وَلِلْكَفرينَ عَذَابُ مُهينُ اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمٌّ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَّنُلُونَ أَنْبِيكَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَد جِّآءَ كُم مُّوسِىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَغَّذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ اللهُ وَإِذَّ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ

مومنين وقفاً:

وسد. إبدال الهمزة واواً

قُلِّ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَاللَّهِ خَالِصَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ اللَّهُ وَلَن يَّتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتُّ أَيْدِيهِمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَنَجِدَ نَهُمُ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَّمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ ع مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجَبْرَءِ مِلَ فَإِنَّهُ مَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلْتَهِكَتِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجَبْرَةً بِلَ وَمِيكَنْبِيلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدٌّ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهِآ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ أُوَكُلَّما عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَلَمَّا جِآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

وقفًا: من سكت فله النقل السكت في النقل النقل ومن لم يسكت فله النقل في النقل في النقل في النقل في النقل في النقل في النقل أو التحقيق.

لِلْمُومِنِينَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينُ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ ورَوْجِهِ } وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍّ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَنَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَن ٱشْتَرِينهُ مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَّ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلُوَّ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فريبَ عَلَاكُ أَلِيدٌ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَّ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْشُركِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِن رَّيِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنَصُ 

عَذَاتُ

أو النقل

أو التحقيق. من لم يسكت فله النقل

أو التحقيق.

نَشَا

هُ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهِآ أَلَمْ تَعْلَمٌ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيُّرٌ ﴿ أَنَّ أَلَمْ تَعْلَمٌ أَنَ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَّلِيّ وَّلَا نَصِيرٌ ﴿ إِنَّ أَمْ تُريدُونِ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ ومن لم يسكت كُمَا شَيِلَ مُوسِى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلَّالِيمَان فله النقل فقط فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَّ آهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعُفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ قَدِيرٌ الن وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرِّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

أو النقار

فَلَهُ وَ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهَ

اللهُ وَقَالُواْلَنِ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًّا أَوْ نَصَرَيْ

تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ

صَندِقِينَ اللهُ بَلِي مَنَّ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيِّءٍ وَّقَالَتِ ٱلنَّصَرِىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيَّءٍ وَّهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُّ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمِّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعِيٰ فِي خَرَابِهَاۤ أُوْلَتِيكَ مَاكَانَ لَهُمٌّ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنيا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْغَرُبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ (١١٥) وَّقَالُواْ أَتَّحَنَذَاللَّهُ وَلَدَّأْ سُبَحَنَةُ بَلِ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَكَنِنُونَ ﴿ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ ١١٧ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلَّايَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنَّ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

ه القصر

شُوْزَةُ لِلْقِبَدِينَ عَنْ فِي فِي

وَلَن تَرْضِيٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارِيٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ قُلَّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِئُّ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جِآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ النَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۚ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يُكُفُرْ بِهِ ۗ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ (١١١) وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيِّعًا وَّلا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا لَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ اللهُ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلِيَّ إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَّأُتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَّعَهْدُنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْمَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ النَّاكَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَا بَلَدًّا ءَامِنَا قُٱرْزُقٌ أَهْلَهُ، مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنَّ عَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِّ قَالَ وَمَن كَفَر فَأُمَتِّعُهُ وَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ (١١)



فَأْتُمْهُنَّ أَوْ التَّحْقِيقَ أَوْ التَّسْهِيلُ أَوْ التَّسِهِيلُ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبِّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا وَتُبْعَلِيْنَاۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ رَبِّنَا وَٱبْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَهُمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ (١١) وَمَن يَّرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِنْرَهِ عِمَرِ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيِأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمُ قَالَ أَسُلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٣) وَوَضِّي بِهَا إِبْرَهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِنِي إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفِي لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللهِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَّحِدًا وَّغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدُّ خَلَتٌ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًّا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُواًّ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِعَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِءَم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴿٣٦) فَإِنَّ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدُوا وَإِن نُولُّوا فَإِمَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ لَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكلِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ. عَدِدُونَ الْمِنَا قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ آعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَرِي قُلٌ ءَأَنتُم اعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كَتُمَ شَهَدَةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ يَلْكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُمُّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

شُوْزَةُ النَّبَيْ اللَّهُ عَن النَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَهُمُ الَّتِي كَانُواْ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنْهُمْ عَن قِبْلَهُمُ اللَّي كَانُواْ

البن المال ا

عَلَيْهَأَ قُل لِللّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى مِن طِلْمِ مُسْتَقِيمٍ اللّهِ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمٌ الْمُنّةُ وَسَطًا لِنَكُونُوا مُسْتَقِيمٍ اللّهِ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمٌ الْمَنّةُ وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنّاسِ وَيَكُونَ ٱلرّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرّسُولَ جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرّسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلّا عَلَى ٱلّذِينَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلّا عَلَى ٱلّذِينَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلّا عَلَى ٱلّذِينَ مَنْ يَتَقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلّا عَلَى ٱلّذِينَ مَن يَتَقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلّا عَلَى ٱلّذِينَ مَن يَتَقَلِبُ عَلَى مُن يَتَقَلِبُ عَلَى مَا يَعْتَمِينَا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ۚ إِن اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوُّكُ رَّحِيمٌ اللَّ عَلَيْ اللَّهَ مَا اللَّهُ مَا أَعَ لَمُ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ لَوَوْكُ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَالَمَ مَا أَعَلَى اللَّهُ مَا أَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أَعْلَى اللَّهُ مَا أَعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُولُ الللللِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّه

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضِلُهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ

أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَّبِهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَإِنَّ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلِّ

ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم

بِتَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ وَكَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ

مَاجِآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

السما وقفًا: خمسة القياس

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ (١٤٧) وَلِكُلِّ وَجَهَدُّ هُو مُوَلِّهَا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيَّءِ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ النَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرْجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوْهُمْ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ عَايِلِنِنَا وَيُزِّكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (اللهَ فَأَذْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَاتَكُفُرُونِ (١٥٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٣)

أبناهم وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَلَانَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيل اللَّهِ أَمُواَتُ أَبِّل الْحَيَا اللَّهِ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ ۗ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيِّءٍ مِّنَٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْاَّمْوَالِ وَٱلْاَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَشِّر ٱلصَّبِرِينَ الله أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتٌ مِن زَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُواعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوِّفَ بِهِ مَأْ وَمَن يُطِّوَّعُ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٩٥٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدِى مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَـهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئَابِ أَوْلَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَلَكُعنَّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ عَلَيْهُمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارٌّ أُولَتِكَ عَلَيْهُمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ اللهُ خَلِدِينَ فِيمَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ اللهُ كُوْ إِللهُ كُوْ إِللَّهُ وَاحِدُّ لَّا إِللهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ (١١١)

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلِّكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَخِيابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ النَّا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَّنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ مَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَّأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذ تَّبَرًّا أَلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ ٱلْأَسْبَابُ إِلَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوِّ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنًّا كَذَالِكَ يُرِيهُمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهُمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ ١١ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ السَّ

الأسباب وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا آَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيِّعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ ابُكُمُ عُمَيُّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمَّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ ع لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيثٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قِلِيلِّا أُوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمَّ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاتُّ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلطَّٰكَلَةَ بِٱلْهُدِىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَآ أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ السَّ

وقفًا:
التسهيل مع
الإشباع
أو القصر
أو القصر

أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت

فله الثقل أو التحقيق.

ءَ اَبَآهُ فَآ

التسهيل مع الإشباع أه القصر

المُورِينَ المُورِينَ

أَلْبَاسِ وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا

وقفًا: من سكت وقفًا: من سكت أو النقل. ومن لم يسكت والنقل. فقله النقل فقط فقط فقط النقل فقط

باحسانِ وقهًا: التحقيق أو التسهيل

اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ٱلْبرَّ مَنَّءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيِّ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عذوى ٱلْقُرْيِ وَٱلْيَتَكِمِي وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمٌ إِذَاعَاهَدُواً وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيَهِ كَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِيِّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنُ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيٌّ ءُ فَأَنِّبَاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانُ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدِى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَا كُبُ أَلِيمٌ السَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً يِّتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ السَّ كُتِبَ عَلَيْكُمٌّ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَركَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلَّا قُرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ

بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّمَا ٓ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ الس

فَمَنْ خِافَ مِن مُّوَصِّ جَنَفُّ ا أَوِّ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ مِنَّا أَيُّهِا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ الْمَا مَّعْدُودَاتِّ فَمَنَكَاكَ مِنكُم مَّرِيضًّا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَّ أَيَّامِّ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدُيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن يَّطُقَّعُ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً" لَهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِكُخُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدِىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَ يِطَّا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَّ أَتِيَامِ ۗ أُخَرَّيُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكِمِلُواْ ٱلْمِيدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيثٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللهَ

أيتاس وفقًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت ظله النقل

أو التحقيق.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكُنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِثْدَ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَيْثِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَا تَقُرَّبُوهِكَّ كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ع لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَّ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلَّإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَّمُونَ ﴿ ﴿ فَالنَّا فَ لَمُونَ الْ اللَّهِ فَا لَكُ لَكُ اللَّ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهِ كَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقِيٌّ وَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِنْ أَبُورِ بِهِا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعُلَّكُمْ

نُفُلِحُونَ الس وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ

وَلَا تَعْتَدُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهُ

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق، ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلَ وَلَا نَقْنُلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يَقْتُلُوكُمْ فيةً فَإِن قَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزّاءُ ٱلْكَفرينَ اللَّ فَإِنِ ٱنْهُوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١١١ ﴾ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ (١٩٣) ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ وَالْحَرَامِ وَٱلْحُرُّمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدِىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمثْلِ مَا أَعْتَدِيْ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكُةُ وَأَحْسِنُوا أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٥٥ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنَّ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبُلُعَ ٱلْهَدَىُ مَعِلَهُ ۚ فَهَنَ كَانَ مِنكُم مَّ رِيضًّا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَةُ مِّن صِيامٌ إِ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم مُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنَّ أَهْ لُهُ، حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ

وأحسنوا وقفًا: التحقيق أو التسهيل

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُّمَّعَ لُومَاتُ فَمَن فَرْضَ فِيهِ الْخُجَّ فَلا رَفْتَ وَلَافْسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يِّعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزُّو دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويُ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَالًا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَ تُم مِّن عَرَفَاتِ فَأَذُ كُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ الْمَ وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدِنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّكَاسُ وَٱسْتَغْفِرُ وِالْلَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١١) فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأُذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُرُ ءَابَآءَ كُمِّ أَوَّ أَشَكَد ذِكُرًّا فَمِنَ ٱلنَّاسِمَن يَّ عَثُولُ رَبُّنَا ءَالْنِنَا فِي ٱلدُّنْسِا وَمَا لَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنق اللهُ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُنيا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابُ ٱلنَّارِ اللَّهُ النَّارِ اللَّهُ النَّارِ اللَّهُ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْ اللهُ

لاً لُبَّبِ أَلْكُلُبِ أَلْكُلُبِ أَوْقُمُا: من سكت فاله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فاله النقل مقط،

وري و النينها وري و

﴿ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي ٓ أَيَّامِ مَّعْدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن أَتَّقِيٌّ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ (اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُّعْجِبُكَ قُولُهُ وفِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَكُثْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْحِصَامِ (أَنَّ وَإِذَا تُولِي سَعِيٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ (اللهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقَ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بٱلَّإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَّشْرِى نَفْسَكُهُ ٱبْتِغِكَآءَ مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَؤُفُ إِلْعِبَادِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَإِن زَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجِآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله هُلُينظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَل مِّنَ ٱلْعَكَامِ وَٱلْمَلَيْهِ كُةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ مِّرْجِعُ ٱلَّاثُّمُورُ ١٠٠

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

سَلَبَنِي إِسْرَةِ عِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنَ ءَايَةِم بَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجِآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١١١) زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢١٢) كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبَيَّنَ مُبَشِّرينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبِ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهُ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجِآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغَيَّا بَيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ- وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَّشَاءُ إِلَى ضِرَطٍ مُسْتَقِيمٌ ﴿ اللهُ أَمْ حَسِبْتُم أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ مَتِي نَصْرُاللَّهُ أَلاّ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرَبِّ اللَّهِ اللَّهِ عَرَبِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ مَا أَنفَقْتُ مِنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَاتَفَعْكُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ

باذيه وقفًا: التحقيق الوالتسهيل مرط

النوازية المراجعة الم

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهُ لَكُمُّ وَعَسِيَ أَن تَكْرَهُواْ شَيَّا وَهُو خَيْرُ لَكُمْ وَعَسِيّ أَن تُحِبُّواْ شَيَّا وَهُو شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعُلُمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعُلَمُونَ ﴿ ٢١ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهُرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلُ اللَّهِ وَكُفُوا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يُرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتٌ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيِا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّقُلُ فِيهِمَآ إِثْمُّ كَثِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهِ مَأْ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْقُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُمُ تَنْفَكُرُونَ اللَّهِ

60000 60000 60000

فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرةِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَلِمِي قُلْ إِصْلاحٌ لَمَّهُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدُمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشِاءَ ٱللَّهُ لأَعْنَتَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ (١٠) وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى بُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤْمِنَا أَكُمْ مُوْمِنَا أَكُمْ مُثَّا مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلُوَّ أَعْجَبُ تَكُمُ ۗ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ الْوُلْيِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَثُنَيْنُ ءَايَنتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ السَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطُّهُ رَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُوا ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَنَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ النَّاسُ

شيعً وقفا: إبدال الهمزة ياءً لأنفسكم

> وقفًا: التحقيق أو الإبدل ياء مفتوحة

لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بَاكْسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (١٥٥) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيمُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَّبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَّكْتُمْنَ مَاخَلَقَ أَلَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْالْخِرْ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بُرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُوٓ ا إِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ ١٠٠ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِمْ وَقِ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَانَ وَلَا يَحِلُ لَكُمَّ أَن تَأْخُذُواْمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يُخَافَا أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَاتُ بِهِ اللَّهِ عَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَّنَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١١٠ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يِّتَرَاجَعَآ إِن ظُنَّآ أَن يُّقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَل

وفقاً وجهان:

ا. إبدال
المرةة وأوا
ثم تدغم
الواو التي
قبلها فيها مع
السكون.
السابق مع
الروم

وقفًا: التحقيق أو التسهيل

المُؤَلِّةُ الْفَكِينَةُ الْمُؤْلِدُ الْفَكِينَةُ الْمُؤْلِدُ الْفَكِينَةُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُولِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُولِي الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُؤْلِدُ لِلْمُولِدُ ل

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَلَغَنْ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ مِعَمُوفٌ أَوَ سَرِّحُوهُنَّ مِعَمُوفٌ أَوَ سَرِّحُوهُنَّ مِعَمُوفٌ أَوَ مَن يَّفْعَلْ سَرِّحُوهُنَّ مِعَرُوفٍ وَكَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَّفْعَلْ ذَلُواْ فَقَد ظُّلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَتَّخِذُواْ ءَايَتِ اللّهِ هُزُوَا وَالْحِكُمُ وَلَا نَتَّخِذُواْ ءَايَتِ اللّهِ هُزُواُ وَالْحِكُمُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِئْبِ وَالْحِكْمَةِ فَا اللّهِ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِئْبِ وَالْحِكْمَةِ فَعَمْتُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِئْبِ وَالْحِكْمَةِ

هُرُوًا وقفًا وجهان: إبدال الهمزة واوًا أو النقل

واطهر فوفقا: التحقيق وفقاً: التحقيق أو أو التسهيل أو ا

يَعِظُكُم بِهِ } وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٦) وَّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَكَنْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُو ۖ أَذَٰ لِكُو اَلْهُ وَٱلْهَا وَاللَّهُ مُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانْعُلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَىٰلُوۡلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَّ بِٱلْعَرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّرً وَالِدَهُ مُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِولَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنَّ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلَيْ أَرَد تُمُّ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادُكُرُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُرٌ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٦)

41

وَ ٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَكِا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَّعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُ وفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ الله والمُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوِّ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَّلَا تَعَـنْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ مَا كُرُ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَالَمْ تُمَنُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَّمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعًا بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الساكُ وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تُمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضْتُمٌّ إِلَّا أَن يَّعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ اللَّهُ وَلَاتَنسُوا ٱلْفَضْ لَبَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ السَّ

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَٱلصَّكَالَةِ قِ ٱلْوُسْطِي وَقُومُواْ لِلَّهِ قَينتِينَ الله فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًّا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُون السا وَالَّذِينَ يُتَوفَّونَ مِنكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِ مِ مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعُلْنَ فِي أَنفُسِهِ فِي مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَنْعُ بِٱلْمَعُهُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ اللَّهِ كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَايَدِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ الْمُ أَلَمْ تَر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرهِمْ وَهُمَّ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِينَ أَكَ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَلْتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيمٌ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لِلهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَّأَلَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (10)

(000) (000) (000) (000) (000) (000)

وينصط خلاد وجهان:

خلاد وجهان:

۱. بالصاد
(وهو المقدم)

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ عِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسِيَ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَلَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمِّ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا لُقَاتِلُواً قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدَّ أُخْرِجْنَا مِن دِينرِنَا وَأَبْنَا بِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقِتَالُ تُولُّوًّا وأننآتنا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَأَلَّهُ عَلِيمُ إِلَّالظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَالَ ربعة أوحه: التحقيق و التسهيل لَهُمْ نَبِيُّهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ في الأولى، والتسهيل فخ الثانية مع قَالُوٓا أَنِّي يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ الإشباع أو القصر مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَحَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّهِ يُوْتِي مُلُكَةُ. مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ وَّقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمُّ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِءَأَن يَأْنِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا لْمُلِيكُمْ تَكَكُ ءَالُ مُوسِى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِيكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لَّكُمِّ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيكَ اللَّهُ التسهيل مع الإشباع أو القصر

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِكُم بنهكر فكن شَرِبَمِنْ هُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ منى إِلَّا مَن ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ لِيدِهِ عَفْسَر بُواْ مِنْ أُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلَقُوا ٱللَّهِ كَمِينِ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِيرِينَ (٢١١) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصِ بِرًا وَثُلِبِّتُ أَقَدَامَنَ وَأَنصُ رِنَاعِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ (٥٠) فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَءَاتِهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ عَلَى ٱلْعَكَلُمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٥١) والقاربيا

٩

۲۰٬۶۱۱ ۲۰٬۶۱۱ ۲۰٬۶۱۱

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُ مْ دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْنَهَ ٱلْبَيّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شِيٓ ءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجِآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مِّنَّ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُّ وَلَوْ شِآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ (٢٥٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ ۗ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيَّ ٱلْقَيْوِمُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَكَانُومٌ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَا وَتِوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شِياءً وَسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ إِلَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ فَدَتَّبَيْنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُةِ ٱلْوُثْقِي لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ السَّ

باذريه ع وقفًا: التحقيق أو التسهيل ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّوْرَ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ أَوْلِيآ أَوُهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّن ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ أَنَّ ءَاتِئِهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِءُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَّا أُحِّي عَ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عَمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهُتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ أَوْكَٱلَّذِي مَرَّ عَلَى قُرْيَةٍ وَّهِي خَاوِيَةُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يُحِي - هَنذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمُوتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ وَالَكَمْ لَبِثَتَّ قَالَ لَبِنْتُ يَوْمَّا أَوْبَعْضَ يَوْمِرَّقَالَ بَل لَّبِثْتُ مِأْئَةَ عَامٍ فَأَنْظُرٌ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرِّ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايكةً لِلنَّاسِ وَأَنظَرُّ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَأْفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعَلَمٌ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (١٥٠)

وأميت وقفًا: التحقيق

وَّإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبَّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوْتِيَّ قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَلِي وَلَكِكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبَي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلطَّيْرِ فَصِرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا قَاعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَا لَهُمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ كُمْثُلِ حَبَّةٌ نَبْتَت شَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَّٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلآ أَذُىٰ لَهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَرَبّهم وَلا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ أَذًى وَاللَّهُ غَنِيُّ حَلِيمٌ اللَّهِ مَا لَيْهِا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذِي كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ باللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَتَلُهُ. كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسُبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلْكُفْرِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُومُ ٱلْكُفْرِينَ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِفَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنَّ أَنفُسِهِمْ كَمْثُلِجَنَّةِ بِرُبُوةٌ أَصَابِهَا وَابِلُّ فَالنَّ أُكُلُهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَّٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ (١٥٥) أَيُودٌ أُحَدُّكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ. فِيهَا مِن كُلِّ التَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ, ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاءً ا فَأْصَابِهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ إِلَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيدِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيدِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنيُّ حَمِيدً السَّيْطِنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًا وَّٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ (٢٦) يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَلْ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَّمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ (١٦)

ٱلْأَلْبَبِ

فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط أنصارٍ وقفًا: من سكت فله السكت أو التعقيق. والنقل ومن لم يسكت فله النقل ومن لم يسكت أو التعقيق.

ور من المنافعة المنا

سَيِّعا تِكُمُ وقفًا: إبدال الهمزة ياء مفتوحة

فَلِأَنفُسِكُمْ وقفًا: التحقيق أو الإبدل ياء مفتوحة

وَمَاۤ أَنفَقَتُ مِن نَّفَقَةٌ أَوۡ نَذَرُّتُ مِن نَّكُذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٌ ﴿ ١٠٠٠ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنَعِمًا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ فَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَنُكَفِّرْ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدِيهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءَ وَكَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُّوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَراءَ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءً مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم سِيمِهُمْ لَايسْعَلُوبَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافَاتُومَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ (٣٣) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم

27

بِٱلْيَالِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلانِيكَةً فَلَهُمَّ أَجْرُهُمْ عِندَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (١٧١)

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبِوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ۗ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبِوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبِوْأُ فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ عَفَاننَهِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٧٠٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبواْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٌ أَثِيمٌ ﴿ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمِّ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمُ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبِوَّا إِن كُنتُ مِ ثُوَّ مِنِينَ ﴿٣٧) فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَعَاذِنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَالْ تُظْلَمُونَ الله وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةً وَّأَن تَصَّدَّقُواْ خَيْرٌلَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى اللَّهِ ثُمَّ مُوَ فِي كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

كفات أثيم وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق.

مومنين وففاً: إبدال الهمزة واواً

فله النقل أو التحقيق. شكيً وقفًا وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الهمزة إلى أو الدال

الهمزة ياءً وإدغامها في

الياء قبلها

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدُيْنِّ إِلَىٰٓ أَجِلِ مُسكِّي فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْمَدْلِّ وَلَايَأْبَ كَاتِثٌ أَن يُكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْبَكْتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيِّئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَّأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ إِن تَضِلَّ إِحْدِنْهُ مَا فَتُذَكِّنُ إِحْدِنْهُمَا ٱلْأُخْرِيْ وَلَا يَأْبُ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوْأُولَا تَسْتَعُمُواْ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أُوتَ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنِي أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرَةُ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّبُوهَا وَأَشْهِدُوۤا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرُّكَاتِبُ وَلَاشَهِ يَدُّوَّ إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَٱتَّقُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله

المَالِينَ عَلَى الْمُعَالِينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَلِّينِ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِ

الله وَإِن كُنتُهُ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَنُّ مُّقُبُوضَةً فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ عَلِيمُ السَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبمِّن يَّشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيُّر اللهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمِكَنِهِ - وَكِتَبِهِ -وَرُسُلِهِ عَ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ عَوَا لُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٩٥٠) لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نِّسِينَا أَوِّ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓإِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبِّنَا وَلَا تُحكِيلنا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ۚ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلِنَا وَٱرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلِكَنَا فَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ (١٦)

اق المخطأنا وفقا:من سكت فه السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل ومن لم يسكت أو التحقيق.

وقفًا: الابدال

63

الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ اللَّهُ لَا أَلِكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلَّا بَحِيلَ ٣ كُمِن قَبْلُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَالَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ أه النقل، عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو آنِفَامِّ اللَّهِ إِنَّاللَّهَ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ

شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ (٥) هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ

فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لآ إِللهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايِئَ مُّحَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْب

وَأُخُرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيُتَّبِعُونَ مَا تَشَكِبَهُ

مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْمِيلِةً ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْمِيلُهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ

وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ

إِلَّا أُولُواْ ٱلَّا لَٰبَابِ اللَّ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ ۚ رَبِّنَاۤ إِنَّكَ جَامِمُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ الْ

ومن لم بسكت فله النقل فقط

وقفًا: خمسة القياس

تاويلهء وقفاً: ابدال الهمزة

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا ٱوْلِلْاهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَنَّكَا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿ كَا كَالَّهِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ قُلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَيُغْلَبُونَ وَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ قَدْكَانَ لَكُمْ عَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَايِّلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرِيٰ كَافِرَةٌ يُرَوِّنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يُشَاءَ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَكِ إِنَّ أُرِّينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاَّءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَٱللَّهُ عِندُهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّا ﴿ قُلْ ٱٚۊؙؙڹؚۜؾ۫ػؙڴڔۑؚڂؘؠ۫ڕڡؚۜڹۮؘٳڮؙٛؠٝؖڸڵۜۮؚڽڹۘٱتَّقَوْاْعِندَريِّهِمْ جَنَّنَّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْآَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُورَجُ مُّطَهَّكُرَةً وَرضُونَ بُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهُ اللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّ

سُكين فوقفًا وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الياء. أو إبدال الهمزة ياءً وإدغامها في الياء فبلها

الماب وقفًا: التسهيل بين الهمزة والألف

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّ ٱلصَّكبرينَ وَٱلصَّكدِقِينَ وَٱلْقَانِينِ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ (١٧) شَهدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْ كُدُّ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّاسْلَكُمُّ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجِآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَدتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١١ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنَّ ٱسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُدُوٓ أُوَّ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِ الْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاَيكتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَّيُقَاتِلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتٌ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْبِ وَٱلْأَخِرَةِ وَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينَ اللهُ

ء أسلمتم وقفًا: تسهيل الهمزة الثانية أو تحقيقها أَلَرُ تَرَاإِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولِي فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (٣) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍّ وَّغَرَّهُمُ فِ دِينِهِ مِمَّا كَانُواْيَفْتُرُونَ اللَّهُ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ قُلِ ٱللَّهُ مَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ ٱلْمُلْك مِمّن تَشَاء وَتُعِيزُ مَن تَشَاه وَتُدِلُّ مَن تَشَاء مِن اللهِ اللهُ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٦ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٢٧) لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يُّفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيٌّ ءٌ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُهَيَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٨) قُلُّ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ اللَّ

ر الشار وقفًا: خمسة

يَّوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تُودُّ لُوَّ أَنَّ بِينَهَا وَبِيْنَهُ وَأَمَدُا بَعِيدًا وَيُ لَلَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَقُفٌ بِٱلْعِبَادِ السُّ قُلِّ إِن كُنتُمْ تُجِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ قُلِّ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ ٱصْطَفِيَّ ءَادَمُ وَنُوحًا وَّءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَ عَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٣٣ كُرِّيَّةُ أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضِ ۗ وَّٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ عَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْتِي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَالْأُنْتِي وَإِنِي سَمَّيْتُهَا مَرْيِمَ وَإِنِي ٓ أُعِيذُها بك وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ السُّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَّأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِ زَكُرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَآ قَالَ يَكُمْ يُمُ أَنِّي لَكِ هَنذًا قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَّشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٣٧)

وَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِم

الدُّعا وقفًا: خمسة القياس

والدي المسكت في المسكت في المسكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط فقط النقل فقط المسكت ال

هُنَا لِكَ دَعَازَكَرِبًا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ (٣٨) فَنَادِلهُ ٱلْمَكَيْحُةُ وَهُوَقَآيِمُ يُّصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ إِنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكَ بِيَحْيِيٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيدًا وَّحَصُورًا وَّنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الْآ) قَالَ رَبّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ بِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ ثَا ۚ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلَ لِيٓءَا يَأَ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِّ إِلَّارَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ رِ الْأَا وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفِىكِ وَطُهَّ رَكِ وَاصْطَفِىكِ عَلَى نِسَآءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهُ يَكُمُرْيَهُ ٱقْنُبِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ الْآلِ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهُمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهُمٌ إِذْ يَخْلَصِمُونَ الْكَ إِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيَهِكَةُ يُكَمِّرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْبَهَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُقَرَّبِينَ الْأَنْ

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِوكَ هَلَّا وَّمِنَ الصَّلِحِينَ (1) قَالَتْ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَايَشَآءُ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكُن فَيَكُونُ ﴿٧٤ وَنُعَلِّمُهُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلِّبْ نِجِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنِي قَدَجِثُ تُكُم بِنَا يَةٍ مِّن رَّبِكُمُ أَنِّ أَخُلُوكُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلَّاكَمَهُ وَٱلَّابُرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتِي بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَنَيِّتُكُم بِمَا تَأَكُلُونَ وَمَاتَدَّخِـرُونَ فِي يُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللهَ صراطً وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكُمْ فَأُتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنْذَا ضِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ (٥) ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسِي مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنَّ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّوكَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَا دَبَّانَّا مُسْلِمُونَ

رَبِّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرِّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشُّنهدِينَ ﴿ وَمَكُرُواْ وَمَكَرُاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ الْأُنْ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِينَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مُ فِيهِ تَخْلِفُونَ (٥٠) فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْبِ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكلِحَاتِ فَنُوفِيهِمِّ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (٧) ذَالِكَنَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ (٥٠) إِنَّ مَثَلَعِيسِيْعِندَاللَّهِ كُمْثَلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (٥٠) ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّن ٱلْمُمْتَرِينَ (١٠) فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْ أَنَدُعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهُلْفَنَجْعَلِلَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ اللَّ

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَّ إِلَيَّ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَاإِنَّا اللَّهَ عَلِيمٌ إِالْمُفْسِدِينَ ﴿ ١٣) قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالُوّا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعٍ بَيْنَ نَاوَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيَّنَّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَّا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرِينَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِهِ عَأَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ هَتَأَنتُمْ هَتَوُلآء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْ اللَّهُ مِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللهُ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَّمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَّت طَّا بِفَدُّ مِّنَّ أَهْ لِٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ يَكَأَهُلَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ لَشَهَدُونَ ٧

المُومِنِينَ وقفاً: إبدال الهمزة

يَّتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَآبِفَةٌ مِّنَّ أَهُل ٱلْكِتَابِ ، امِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلَّ إِنَّ ٱلْهُدِىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤَتِى أَحَدُ مِّثَلَ مَا أُوتِيثُمُّ أَوْبُحَاجُوكُمُ عِندَرَيِّكُمْ قُلِّ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَآهُ وَٱللَّهُ وَسِمُّ عَلِيمٌ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَنِيَشَاءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْل ٱلْعَظِيمِ اللهُ ﴿ وَمِنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مَنَّ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُّؤَدِّهٌ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنٌ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهٌ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآيِمَا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَمِّيِّيَّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾ بَلِي مَنَّ أَوْفِي بِعَهُدِهِ ء وَأَتَّقِى فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًّا أُولَيَبِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيهُ ﴿٧٧﴾

> قابما وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

عذاب المستحد وقفا: من سكت في السكت أو النقل أو التقييق أو التحقيق أو التحقيق

ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَاكَانَ لِبَشَرَّ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَاكُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئلَبَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ اللهِ وَلَايَأْمُرَكُمٌ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْكَة وَٱلنَّبِيِّ نَ أَرُبَالًا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذَّ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذٌّ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّنَ لِمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبِ وَّحِكُمةِ ثُمَّ جَاءً كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنْصُرُنَّهُ مَالَ ءَأَقُرَرَتُ مُ وَأَخَذَتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيَّ قَالُوٓ أَ أَقَرَرُنَا قَالَ فَأَشُهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ (١١) فَمَن تُولِّى بِمُ دَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُوبَ الْأَلْ أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهَا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله

ذَالِكُمُّ إِصْرِي

وقفًا:من سكت فله السكت أو التحقيق. ومن لم يسكت فله التحقيق فقط

قُلُّ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلَّأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَانْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ وَمَن يَبْتَعِ غَيْر ٱلْإِسْلَمِ دينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥٠) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (١٠) أُوْلَيِكَ جَزَآؤُهُمٌ أَنَّ عَلَيْهُمْ لَعْنَ مَاللَّهِ وَٱلْمَلَيْرِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمْ (١٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلصَّالُّونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يُقْبِكُ مِنَّ أَحَدِهِم مِّلُ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلُو ٱفْتَدِىٰ بِدِي عِلْمِ اللَّهِ مُ وَكَنِّهِ كَ لَهُ مُ عَذَاتُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ الْم

لَن لَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونِ ۚ وَمَالْنَفِقُواْ مِن شَيِّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ إِسْرَتِهِ بِلَ إِلَّا مَاحَرٌ مَ إِسْرَتِهِ بِلُ عَلَىٰ نَفْسِ فِي مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرِيلَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرِيةِ فَأَتُلُوهَا إِن كُنتُمْ صَيدِقِينَ اللهُ فَمَنِ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ وَ أَن اللَّهُ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَّمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَّا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قُلْ يَتَأَهُلُ ٱلْكِنْبِلِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدً عَلَى مَا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهكَ ٱلْهُ وَمَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ يَكَأَيُّمُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَيرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتُلِي عَلَيْكُمٌ عَايَتُكُمٌ عَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ,وَ مَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى مِنطِمُسْنَقِيم اللَّهِ يِّنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَتَّى تُقَانِهِ ـ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ اعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ ءَاينتِهِ عَلَكُمُ نَهْ تَدُونَ السا وَلْتَكُن مِّنكُمَّ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكُرُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ ١٠٠٠ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجِآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمٌّ ٱكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْتُ مَا خَلِدُونَ اللَّهُ عَلَيْتُ

77

ٱللَّهِ نَتَّلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ اللْحَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالل

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَ كُوتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ الله كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٌ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتُنْهُونَ بِٱللَّهِ وَلُوِّءَامَنَ أَهَلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الله اللهِ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَّ إِن يُّقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَايْنَصَرُونَ السَّ ضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّآنُبِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أَمَّةُ قَآبِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهُ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِيكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهَ وَمَا يَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ اللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينَ

وقفًا: التسهيل مع الإشباع

أو القصر

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغُنِّنِي عَنْهُمَّ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَيْمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَالِدُونَ ﴿١١١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياكَمَثُل ربيج فِهَا صِرٌ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (١١١) يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَّدُّوا مَاعَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمُّ أَكْبَرُقَدُ بَيَّنَا لَكُمُ أَلْاَيكَتِّ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١١ هَنَأَنتُمْ أَوُلآء يُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِئابِكُلِهِ. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلْمُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١١١) إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سِيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيِّعٌ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ اللَّهِ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ (اللَّ

المومنون أو الموم

إِذْ هَمَّت ظَآبِفَتَانِ مِنكُمُّ أَن تَفْشَلَاوَٱللَّهُ وَلَيْهُمْ أَوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ ١٣ ﴾ إِذ تَّقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِي كُمِّ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ السَّ بَلِيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمَ هَذَا اِيُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوَّمِينَ الله عَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرِى لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِدِّ عَوَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١٠ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِبَتُهُمْ فَيَنْقَلِبُواْ خَابِينَ ﴿١٧٧ كَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهُمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ الما وَ اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يِّسَاءُ وَأَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّيوَا أَضْعَكَفًا مُّضَعَفَةً وَّاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ (١٣١) وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحُمُونَ (١٣١)

خابيين وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

المنطقة المنطقة

الله وسكارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَكُواتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ في ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ الْوَالِيَاكَ جَزَآؤُهُمُ مَّغْفِرَةً اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الله مِن دَّبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلَّا نَهُ لُرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ إِنَّ قَدْخَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الاسا هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ السَّ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ السَّ إِن يَمْسَسُكُمْ فَرُحُ فَقَدُمَسَ ٱلْقَوْمَ فُرَحُ مِّنْ لَهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ اللَّهِ

مورمنين وقفاً: إبدال الهمزة واواً

شمداً وقفًا: ثلاثة الإبدال

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّا ٱمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِينَ ﴿ اللَّهِ الْكَالَّ وَلَقَذَكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيَّاً وَّسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسِّ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلاً وَّمَن يُرُد ثُّوَابَ ٱلدُّنْيِا نُؤْتِه مِنْهَا وَمَن يُرِد ثُوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهُ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رَبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا كَانَ قُولُهُمِّ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ إِسْرَافَنَا فِي ٓأَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَاوَأُنصُرِّنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ الْأُللَّ فَعَالِمُهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيِاوَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْحُسِنِينَ السَّ

ستيب وقفًا وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الياء. أو إبدال الهمزة ياء الهمزة ياء وإدغامها في الياء فيلها

مُوَجَلًا وقفا: إبدال الهمزة واوأ مفتوحة يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَىنَقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿١١١) بَلِ ٱللَّهُ مَوْ لِلْكُمِّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَوْ لِللَّكُمِّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ مُسُلَطَكَنَّا وَمَأْوِلِهُمُ ٱلنَّازُوبِ مُسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدَمَّ دَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذ تُحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَصَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصِكِيْتُم مِّنَابَعَدِ مَآأَدِيكُم مَّاتُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُربِدُ ٱلدُّنْيا وَمِنكُم مَّن يُربِيدُ ٱلْآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَاعَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَّالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرِيكُمْ فَأَتْبُكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَّةً نَّعَاسًا تَغْشِي طَآبِفَةً مِنكُمٌّ وَطَآبِفَةٌ قَدٌّ أَهَمَّتُهُمٌّ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجُهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيَّةٍ قُلَّ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ. لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ اللَّهِ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيٌّ مُ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا قُلُ لَوْكُنُمُ فِي بِيُوتِكُمْ لَبَرْزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقِيَ ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ كَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ كَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ كَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمٌّ إِنَّا ٱللَّهَ عَنْهُمْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُومِهُمْ وَاللَّهُ يُحْيِء وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ (١٥) وَكَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْمِتُمْ لَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا تَجُمَعُونَ (١٥٧)

وقفًا أربعة أوجه: ١.نقل مع

الإسكان . ٢. نقل مع الروم .

۲. إبدال ثم إدغام ثم اسكان،

 إبدال ثم إدغام ثم روم وَلَيِن مِتُّ م أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ (٥٨) فَبِمَارَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَانْفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكً فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَنْهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يُغَذُّ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ ٥ عَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يُّغَلَّوْمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَقِي كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظُلِّمُونَ اللهُ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوِلُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمُدرَجَنتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَّ ٱنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايكتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِكَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍّ (١٦٠) أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدَّاصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُّ أَنِي هَاذًا قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرُ ﴿١٥٠﴾

المومِنُونَ وففاً: إبدال الهمزة

دان انهمر ه واواً

وَّمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَدِيلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَاَتَّبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْر يَوْمَهِذِّ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١١٧ ۗ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدْرَءُ وَاعَنَّ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمُوَتَا بَلَ أَحْيَاء عِندَريبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَاتِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰ لِهِ ۦ وَكِسَّتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمٌّ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ ه يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقُرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوّْا أَجْرُ عَظِيمُ (١٧) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّجَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوْهُمُ فَزادَهُمٌّ إِيمَنَّا وَقَالُواْحَسْبُنَاٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

بدال الهمزة

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضَّلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةٌ وَّٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّا الْأَيْمُ ٱلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَ هُوفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنكُم مُّؤْمِنِينَ (١٧٥) وَلَا يَحْذُ زُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلَّاخِرَةَ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلۡكُفْرَ بِٱلِّإِيمَانِ لَن يَضُــرُوا ٱللَّهَ شَيِّئًا وَلَهُمْ عَذَا ثِبُّ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱنَّمَانُمُ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِ مُّ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُوٓ إِنْهَا وَّهُمْ عَذَابُ مُّهِينُ السَّامُ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُمَيِّزُ ٱلْخِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَن يَشَأَأَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ- وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمَّ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَآءَ ابْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَّهُمْ بَلُ هُوَ شَرُّ لَهُمْ سَيُطُوّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الْمُ

لِ نفسم م وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً

لَّقَد سَّمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَعُنُ أَغْنِيآهُ سَيُكُتَبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلُهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَّيَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلًّا مِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدجِّاءً كُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلُتُمْ فَالِمَ قَتَلُتُمُوهُمٌّ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ السَّ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْوُتِّ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيِآ إِلَّا مَتَكُ الْفُرُودِ (الله الله التُبْلُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ السَّ

الأمور وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. خَيْلُ وَيُلْ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الْمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال

وَإِذَّ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَتَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ اللَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَابَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَكُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحُمُّدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٨١ إِنَّ فِي خُلْقِ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهِ ٱلَّذِينَ يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَابِنَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللهِ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدَّ أَخْزُ تُتَهُو مَا لِلظَّالِمِينَ مِنَّ أَنْصَادِ اللهُ رَبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرِارِ السَّ رَبِّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١٩١)

عَذَابٌ عَذَابٌ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْصَارٍ

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

فعامناً وقفًا: التحقيق أو التسهيل

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَرَّأَوُّ أَنْتَى بِعَضْكُم مِّنَ بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقُتِلُواْ وَقَلْتَلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا أو التحقيق. من لم يسكت ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًامِّنْ عِندِٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَّنُٱلثَّوَابِ اللَّهِ اللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ فله النقل أو التحقيق، لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ (١١٠) مَتَاعُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأْوِلِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرِادِ الْهِ ۖ وَإِنَّ مِنَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أو النقل، أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشُّتُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا فله النقل فقط قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَهُمَّ أُجُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمَّ إِن اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱصْبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّهَ

وقفًا: من سكت فله السكت ومن لم يسكت

٤

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِيمِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُمْ مِّن نَّفْسِ وَبَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وِّنِسَآءٌ وَّٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ اللَّهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهِ مَا أَمُوالُهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَلَهُمْ ۗ إِلَىٓ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمَّ أَلَّا نُقَسِطُواْ فِي ٱلْمِنْمِي فَأَنكِحُواْ مَاطِابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَنيٰ وَثُلَاثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْئُمٌ ٱلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانَكُمْ ذَالِكَ أَدْنِيَ أَلَّا تَعُولُوا اللَّ وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَا مِنَ نِعُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيِّءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّ عَامِّى يَثَالُ وَلا تُوَقُونُ السُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُورُ

هنيت المريت الن و الاتؤتوا السَّفَها وَ الْمُولِكُمُ الْتِي جَعَلُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمُ اللَّ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُوال

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِٱلْمَعُهُ فِ فَإِذَا دَفَعَتُمٌ إِلَيْهُمْ أَمُولَهُمْ فَأَشَهِدُواْ عَلَيْهُمْ وَكَفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَكَفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَكَفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ وَكَفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا

ورنساً وقفًا: وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

> مريقًا وقفًا: إبدال الهمزة ياء وإدغام ما قبلها فيها

لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُنَصِيبًا مَّفْرُوضَا ٧٧ وَإِذَاحَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبِي وَٱلْمِنْكِينِ وَٱلْمَسَاكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَكُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعِلْفًا خِافُواْ عَلَيْهُمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا اللَّهُ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمِي ظُلُمًّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونهم نَارَآوَسَيَصَلُون سَعِيرًا ﴿ ثَا يُوصِيكُمُ اللَّهُ

فِي أَوْلَىدِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ فَإِنكُنَّ نِسَاءً

فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثَا مَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا

ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن

كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثُهُ وَأَبُوا هُ فَلِإِمِهِ ٱلثُّلُثُ

فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِإِمِهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى

مِهَا أَوْدَيْنٌ ءَابَا وَٰكُمْ وَأَبْنَا وَٰكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُّ أَقْرَبُ لَكُمْ

نَفْعًا فَريضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ

ضعافاً خلاد وجهان: ۱. الفتح (وهو المقدم) ۲. الامالة

﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكِكَ أَزُوا جُكُمٌ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُرَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنِّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنَّ مِمَّا تَرَكَمُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهِآ أَوْدَيْنِۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ ۚ أَخُ أَوَّ أَخَتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَ ثَرَمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي مِمَّا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله يَالَكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدينَ فِيهِا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ شُهِينُ اللهُ

وَّٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّى يَتُوَفِّنِهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَاجًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًّا اللهُ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأَوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللَّهِ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُّتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُمْ عَذَابًّا أَلِيمًا ﴿ يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ

عُذَابًا في عَذَابًا في المنطقة السكت فو النقل أو التحقيق. أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل في عُذَا النقل في النقل في

أو التحقيق.

ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُّ أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كُرُهَ اَوَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَدُه بُواْ بِبَعْضِ مَآءَا تَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ لِتَذْه بُواْ بِبَعْضِ مَآءَا تَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِه تُمُوهُنَّ فَعَبِي مُعَلِينَةً وَعَاشِرُوهُنَّ فَعَبِينَ اللهُ فِيدِ خَيْرًا صَالَ اللهُ اللهُ فَيدِ خَيْرًا صَالَ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ ال

وَّ إِنَّ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَابَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمُّ إِحْدِيْهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَكِّيًّا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَنَاوً إِثْمًا مُّبِينًا (اللهُ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُّ أَفْضِ بَعْضُكُمٌ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْ فَ مِنكُم مِّيثَنقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَائنكِحُواْ مَانكُمَ ءَاباً وُكُم مِن ٱلِنْسَآءِ إِلَّا مَاقَد سَّلَفَ إِنَّـهُۥكَانَ فَنحِشَةً وِّمَقُتًا وَّسَاءَ سَبِيلًا (" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمّْ أُمَّهَا كُمُ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلَّأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيِّبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَايْنِ

إِلَّا مَاقَد سَّلَفَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٠)

اللهِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَنْمَانُكُمْ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْ تَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ ع مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَمُ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَّ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْهُ فِي مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانِ فَإِذَآ أَحْصَنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ الله

وَّاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن عَيلُواْ مَيْ لَا عَظِيمًا ﴿ ١٧ كُثُولُو اللَّهُ أَن يُّخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ مَا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوا نَا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَّكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًّا ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ لُهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّ عَاتِكُمْ وَنُدُّ خِلْكُم مُّلْدُخَلًا كُرِيمًا الله وَ لَا تَنْمَنَّوُاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْسَبُنّ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيِّعِ عَلِيمًا الآسُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مُوَالِيَ مِمَّاتُرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَّ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُم إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (٣٣)

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًّا " إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَّ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنَّ أَهْلِهَ إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله الله وَالْمُ الله وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشْيَعًا وَ بِالْوَ لِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكِمِي وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُّ ٱينَمَكُنُّكُمٌّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ أَلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَخَلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَ اتِنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُعْ مِينًا الله

وَّٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا الله وَمَاذَاعَلَهُمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرُ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًّا ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَامِن كُلِّ أُمَّةِ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَتَؤُلآءِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهُ يَوْمَبِذِيُّودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ لَوْتَسَوّى بَهُمُ ٱلّْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا (1) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَنتُمْ شُكْرِي حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّا عَابرى سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّنْ فِي أَوْعَلَىٰ سَفَرِّ أَوْجِاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْغَابِطِ أَوْلَمَسْ مُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا السُّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلۡكِئَبِ يَشۡتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللَّهِ

أعدابكم أوجه: وقفًا أربعة أوجه: لإبدال ياء منتوحة. منتوحة. الثانية التسهيل مع الإشباء أو التشهيل مع الإشباء أو

القصر

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَلَيَّا وَّكُفِي بِٱللَّهِ نَصِيرًا (0) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسَّمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينُ وَلَوَّ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَيْ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَنَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ ١٤٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَّشَاءُ وَمَن يُّشُركَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرِيٓ إِثْمًا عَظِيمًّا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَّشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللَّهِ النَّطُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفِي بِهِ عِ إِثْمًا ثُمِينًا ١٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءِ أَهُدِى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًّا (اللَّهُ

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَضِيرًا (٥٠) أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًّا ﴿ ۖ أَمْ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَ إِنَّهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَفَدٌ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا (١٥) فَمِنَّهُم مَّنَّ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفِي بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَتِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعِت جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا (٥٠) وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً لَّهُمْ فِهَآ أَزُواجٌ مُّطَهَّرةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلٌّ (٥٧) ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلَّا مَنكَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ إِنَّ ٱللَّهَ نَعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّجٍ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا 

ٱلْأَمْنِ مِنكُرٌ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنكُمُ

تُؤُمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٠)



تَاوِيلًّا وقفاً: إبدالٍ الهمزة

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمٌّ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنِزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ أَإِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدُّ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ ء وَيُرِيدُ ٱلشَّيطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا اللَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُوًّا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيدِيهِمْ ثُمَّ جِآءُوكَ يَعُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مُ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٌ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوٌّ أَنَّهُمٌّ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جِ آ مُوكَ فَأَسْتَغُفُرُواْ اللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَالْأُ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِ دُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا أَسَلِيمًا اللهُ

وَّلُوَّأَنَّا كُنْبِنَا عَلَيْهُمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمٌ أُو اُخُرُجُواْمِن دِيَرِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمُّ وَلَوَّأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عِلَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ اللَّهِ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجًا عَظِيمًا ﴿٧﴾ وَلَهَدَيْنَهُمْ ضِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿١٨) وَّ مَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّيْنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا اللهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْثُبَاتٍّ أَوِٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ ۚ وَإِنَّ مِنكُمُ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةً قَالَ قَدَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَّ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهُ وَلَبِنَّ أَصَابَكُمْ فَضَلُّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ يَكُنَّ بِينَكُمْ وَبِينَهُ مَودَّةً يُنَكِّتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْسِ إِلَّا لَاْ خِرَةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ فَيُقَتَلُّ أَوْ يَغَلِبُ فَسُوْفَ نُؤِّرَتِهِ أَجُرًّا عَظِيمًا (٧٤)

صِرَطًا

يغلب يغلب علاد:

وَّمَالَكُم وَلَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَانِلُوٓ أَوْلِيٓآءَ ٱلشَّيُطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِينِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ ۚ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوَّأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنبْتَ عَلَيْنَاٱلْفِئَالَ لَوَ لَآ أَخَّرُنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلۡ مَنَكُ ٱلدُّنِيا قَلِيلُ وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمِن ٱنَّقِي وَلَا يُظْلَمُونَ فَئِيلًّا ﴿ اللَّهُ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمُ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوْ كَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ٣ ﴾ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَا لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَين نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا (٧٦)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُّ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَولَى فَمَا أَرْسَلْناك عَلَيْهُمْ حَفِيظًا اللهِ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بِيَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّ تُونَّ فَأَعْرِضَ عَنَهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًّ اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا جِآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْن أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ,مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي كُمْ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّض ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَّكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَّأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةُ حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا الْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ مُّقِينًا ١٠٠٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا آؤَ رُدُّوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيِّءٍ حَسِيبًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

القران وقفًا: النقل فقط وريه والمراقعة المراقعة المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المراقع المر

سواً، وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لِيَجْمَعَنَّكُمِّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَبِّ فِيكِّ وَمَنَّ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿ ١٧ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَّ أَضَلَّ ٱللَّهَ وَمَن يُّضَٰلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَدُواْلُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُّ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانَكَ خِذُوا مِنْهُم وَلِيَّا وَلانصِيرًا ١٠ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَتُّ أَوْجِ آءُوكُمْ حَصِرَت صُّدُورُهُم ان يُقَانِلُوكُم أَوْيُقَانِلُوا قَوْمَهُم وَلَوْشِاء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوُّ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهُمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُواْفِيمَاْ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓ اْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُمْ فَخُنُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا اللهُ

وَّ مَا كَاكَ لِمُؤْمِنِّ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًّا إِلَّا خَطَعًا وَّمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيثٌ مُسَلِّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يُصَّدِّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ قَ إِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقْبَةٍ مُّؤْمِنَ الْمِ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ } مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبَّتُمَّ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَثَبُّتُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقِيّ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةُ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبُلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتُشُّتُوا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللَّهُ

وقفًا: وقفًا: سهيل الهمزة

مُّورِمِنَةٍ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وانفسيم وقفًا: التحقيق أو التسهيل

لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْ لِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَّكُلَّا وَّعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَ وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجَّرًا عَظِيمًا ١٠٠٠ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً وَّكَانَ اللهُ عَفُورًارَّحِيمًّا اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفِّعُهُ ٱلْمَكَيِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَكُنكُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلّْأَرْضِ قَالُوٓا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَيَهِكَ مَأْوِيهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ ١٠ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيَهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا اللَّهُ ٥ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَّمَن يَّخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ يُذْرِكُهُ ٱلْمُوْتُ فَقَدُوقَعَ أَجُرُهُ وعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا السُّ وَإِذَا ضَرَبْكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقَصُرُ وَأُمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمٌ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠٠



وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَتُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرِي لَمْ يُصَالُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واْحِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمِّ إِن كَانَ بِكُمٍّ أَذَى مِّن مَّطَيِّ أَوْكُنتُم مَّرْضِيّ أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْحِذُرَكُمُ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفرينَ عَذَابَاتُهِينًا (١٠٠٠) فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّكُرُواْ ٱللَّهَ قِينَمَّا وَقُعُودًا وَّعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًامُّوقُوتًا ﴿ اللَّهِ وَلَاتُهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءَ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كُمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًّا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ التَّاسِ بِمَا أَرِيكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلَّخَابِينِ خَصِيمًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلُّخَابِينِ خَصِيمًا الله

وَٱسۡتَغۡفراُللَّهَ إِنَّ اللَّهَكَانَعَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ وَلَا تُجَدِلُ عَنُ ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانَّا أَثِيمًا ﴿ اللَّهِ يُسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ خُوّانًا مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمٌّ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضِي مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ أثيما ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا (١٠٠٠) هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلا مِ جَدَلُتُمُ فله السكت أو النقل عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِ فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يُومَ أو التحقيق، ومن لم يسكت فله النقل ٱلْقِيكَمَةِ أُم مِّن يَكُونُ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ أو التحقيق، سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِراً للَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَنْفُورًا رَّحِيمًا اللَّ وَمَن يَكْسِبٌ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ-وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أُوَّا مُثَا

ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا اللَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت طَّآبِفَ أُمِّ مِنْهُمَّ أَن يُّضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شي شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلَمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا السَّ

رىعة أوجه.

﴿ لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُولُهُمِّ إِلَّا مَنَّ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُونِ ۗ أُوَّ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ يُؤْلِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُّشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدِي وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلِّي وَنُصُلِهُ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًّا الله الله لايغْفِرُأن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَّشَاءُ وَمَن يُّشَرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدضَّلَ ضَلَالًا بَعِيدًّا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا إِنَاثًا وَّ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا ﴿ اللَّهُ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمُنِّينَّهُ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَامْ نَهُمْ فَلَيُعَيِّرُنَّ خُلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَلِيَّ مِّن دُويِث ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللهُ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِكُ إِلَّاعُرُورًا السَّالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّلَا اللَّهُ السَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَوْلَيْهِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَحِيصًا (١١١)

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدٌ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلّْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠٠ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَّعُمَلُ سُوَّءًا يُجُزَيِهِ، وَلَا يَعِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٠٠٠) وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَتِ مِن ذَكَرِّ أَوٌّ أُنتِي وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اللَّهُ وَمَنَّ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَّ أَسْلَمَ وَجُهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَّأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَّأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (١٠٠٠) وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيٍّ عِ مُحِيطًا ﴿١٦) وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلِي عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَبِ فِي يَتَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامِي بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ جَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بِيْنَهُمَا صُلْحَاقًا لَصُلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا اللهِ وَكَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَلَا تَحِيلُواْ كُلُ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَ فُورًا رِّحِيمًا ﴿ اللهِ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِ اللهُ كُلُّ مِّن سَعَتِهِ عُوكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا السُّ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣١) وَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا (١٣١) إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمُّ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا السَّ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

بِعَاخُرِينَ الْحِ

وقفا. التحقيق أو الإبدال ياءً مفتوحة

99

﴿ يَّنَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِللَّهِ وَلَوْعَلَىٓ أَنفُسِكُمّ أَوِٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلَّاقَرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أَولى بِمَا فَلاتَتَّبِعُواْ ٱلْمَوى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن مَلُوٓاْأُوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٠٠٠) يَّكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ عَوَالُكِ تَبِ ٱلَّذِي آَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَّكُفُّرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُنُهِ هِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدضَّلَّ ضَكَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيغَفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللهِ كَا أَلُمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًّا أَلِيمًا ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا ﴿ اللهِ الْمُعَلِّ وَقَدْ أُنزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَكِ أَنَّ إِذَا سَمِعُنُمٌّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسُّنُهُ زَأْ بِهَا فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّا مِّنَّا هُمَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا اللَّا

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓ ٱلْكُمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بِيْنَكُمْ بِوْهُ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنِفِرِينَ عَلَى ٱلْوَّمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُحَلِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالِي يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءٍ وَمَن يُّضُلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ سَبِيلًا لَكُ يَّكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجْعَالُو اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَّا مُّبِينًّا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجِدَلَهُمْ نَصِيرًّا (١٠٠٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصَلَحُواْ وَٱعْتَصِكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَيُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ مَا يَفْعَكُ لُاللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١١٧)

هَلُو لَكِيَ وقفًا: ثلاثة عشر وجهًا (انظر صفحة

مِنْ فِي لَالْنِسْنِاءَ

اللهُ لَكِيْبُ اللهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْإِنْ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يَحُفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًّا ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَّنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَّنُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الْكَفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا الله وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمُ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمَّ أُولَيْهِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمُّ أُجُورَهُمُّ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٥١) يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهُمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَد سَأَلُواْ مُوسِيّ أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُو ٓ أَأَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُومِي سُلْطَنَا مُّبِينًا المُسْ وَرَفَعَنَافُوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَاهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَنَامِنُهُم مِّيثَقَاعَلِيظًا الْاسْ

(1 · Y)

مِنْ فَالْأَلْسِينَاءَ الْمُسْتِنَاءَ الْمُسْتِنَاءَ الْمُسْتِنَاءَ الْمُسْتِنَاءَ الْمُسْتِنَاءَ الْمُسْتِنَاءَ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيتَنَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهُمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴿ وَإِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهُ تَنَاعَظِيمًا (١٠٠٠) وَقُولِهِمٌ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَكُمْ بِهِ عِنْ عِلْمٌ إِلَّا ٱبِّبَاعَ ٱلظَّلِنَّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينَا الْ ١٠٠ كَبَلِرَ فَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا السال و إن مِن أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلُ مَوْتِهِ } وَنَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا (١٥٠) فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ

حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ طَيِّبَتَ أُجِلَّتَ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا الآ وَاَغَندُ هُمُ الرِّبِواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَاَ كُلِهِمْ آمُولَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَاَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا الْيِمَا الآ لَكِينِ الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَوْةُ وَالْمُؤْتُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ وَمَا

وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيَكَ سَيُؤْتِهِمٌّ أَجُرًا عَظِيًّا (١١١)

بل طبع خلاد وجهان:
۱. الإظهار (وهو المقدم) در الإدغام

عَذَابًّا أَلِيمًا وفا:ورسكت

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق. شُوْرَةُ النِّسْيَاءُ السَّاكِرُيْنِ السَّاكِرُيْنِ السَّاكِرُيْنِ السَّاكِرُيْنِ السَّاكِرُيْنِ السَّاكِرِيْنِ

(Q)

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَكُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وأؤكن ناإلى إبرهيم وإسمعيل وإسكق ويعقوب وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسِي وَأَيُّوبَ وَنُونُسُ وَهَدُونَ وَسُلَيْهَنَّ وَءَاتَيْنَادَاوُ، دَرُنُورًا ﴿ ١٣ ﴾ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَاهُمُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسِى تَكْلِيمًا ﴿ اللهُ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ يَنْهُ يُشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهُ عَلَمَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلْمَلَابِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكُفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًّا ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدضَّلُواْ ضَلَالْا بَعِيدًّا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِمَّدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَّكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا الله اللهِ اللهُ عَلَى أَلَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلَّهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى أَلَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلَّهُ اللَّهُ عَلَى أَلَّهُ إِلَا اللَّهُ عَلَى أَلَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿ ١٠٠٠ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا

يِّتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ يَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُمْ أَلْقِنِهَآ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ- وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهُ وَّحِكُّ سُبْحَنَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ، وَلَدُّ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ لَن يُسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَا وَمَن يُّسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمٌّ إِلَيْهِ جَهِيعًا ﴿٧٧) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِم أُجُورَهُم وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابِاً ٱلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٣٣﴾ يَكَأُيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدَجّاءَ كُم بُرُهَانُ مِّن زَّيِّكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ ١٠٠٠ عَدَا الْحَ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُخِلُهُمُ فِي رَحْمَةِ مِّنُهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ ضِرَطًا مُسْتَقِيمًا (١٠٠٠)

صِرَطًا

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

## ر يُوزَةُ الْمِائِدَةِ ﴾

بِسْ إِلَّهُ الرَّغْزَ الرِّحِيمِ



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ عِوَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَّكَّيْنُمْ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْ لَنمِ ذَالِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَدِينَافَمَن ٱضْطُرَفِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (٣) يِّسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلَّ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَّمْتُ مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِّمَاعَلَمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِّمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّهِ وَالنَّهُ وَاللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ النَّ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانَ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلَّإِيمَنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلَّآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٥)

يَتَأَتُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمٌّ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأُطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مِّرَضِيٓ أَوْعَلَى سَفَرِّ أَوْجِآءَ أَحَدُّمِ نَكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُريدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَٱذَكُرُواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّاللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧٧ يَتَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهُدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعَدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُواْ قُرَبُ لِلتَّقُويٰ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ إِمَا تَعُمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمُ اللهِ

وأطعنا وقفًا: التحقيق

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ يَسَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمَّ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَلَّا أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ بَنِي ح إِسْرَةِ مِيلُ وَبَعَثْ نَا مِنْهُ مُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمَّ لَهِنَّ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضَتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُفْهَن كَفُر بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوّاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ اللَّهُ فَيِمَا نَقْضِهِ مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَّةً يُّحَرَّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِٚ، وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِرُواْبِةِ-وَلَا نُزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمٌّ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ

فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ

النومنون

المومنون وففاً: إبدال الهمزة واواً

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرِي ٓ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ حِرُواْ بِهِ عَفَأَغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُومِ ٱلْقِيكُمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ الله يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَاب قَدجّاء حُمّ رَسُولُنَا يُبَيّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءً كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَّكِتَابُّ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوا نَكُهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمِّ إِلَى ضِرَطِ مُسْتَقِيمِ (١١) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهُمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ الكَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنَ مَرْكُمُ وَأَمَّكُ، وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَأْ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ

صرط خلاد: خلاد:

٩

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوَ ٱلنَّصِكري نَعَنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُ أُودُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلَّ أَنتُم بَشَرُّمِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِرُ لِمَن يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١) يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ فَدَجَّاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجِآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَّلَا نَذِيرٍ فَقَد جِّآءَكُم بَشِيرٌ وَّنَذِيرٌ وَّٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَإِذْ قَالَمُوسِي لِقَوْمِهِ، يَكَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمِّ إِذْ جَعَلَ فِيكُمِّ أَنِّبِيآ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَّءَاتِكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠٠ يَقُومِ ٱدْخُلُوا ٱلَّارْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُو

وأحباق هو وقفًا:
أربعة أوجه:
أو التسهيل أو التسهيل في الأولى،
والتسهيل في الثانية مع الإشباع

هر منين مومنين وقفاً: إبدال الهمزة

111)

فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤِّمِنِينَ ٣

فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَمُوسِينَ إِنَّ فِيهَاقُومًا جَبَّادِينَ

وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَّخُرُجُواْ مِنْهَا

فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهُ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ

أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْعَلَيْهُمْ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ

قَالُواْ يَكُوسِينَ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبّ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ اللَّهُ قَالَ رَبّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَٱفْرُقُ بَيْنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ ثُ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهُم أَرْبَعِينَ سَنَةً يِّتيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله والله عَلَيْهُمْ نَبَأَ أَبْنَيْءَادَمَ بِأَلْحَقّ إِذْ قَرَّ بَاقُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَّ أَحَدِهِمَا وَلَمُ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنُلُنَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ لَبِنَا بَسَطَتَ إِلَّ يَدَكَ لِنَقْنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْك لِأَقْنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ

لاً قَنْاك وفقًا: وفقًا: التعقيق أو الإبدال ياءً مفتوحة

وقفًا: التحفيق أو التسهيل

لَهُۥنَفُسُهُۥقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُۥفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَكُورِي فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُلَا أَرْضِ لِيُرِينُهُۥكَيْفَ يُورِي فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُلَا أَرْضِ لِيُرِيهُۥكَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةٍ قَالَ يَنُولِلَتِي أَعَجَزْتُ أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُو

مِنِّ أَصْحَابِ ٱلنَّادِ وَذَالِكَ جَزَوُّوا ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتْ

ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ السَّ

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَني إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَ مَنَّ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا ٱخْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدجّاء تَهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا مَا جَزَا وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًّا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍّ أَوْ يُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنِيَّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ كِتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوِّ أَنَّ لَهُممَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَّمِثْلَهُ مُعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِمنَ عَذَابِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَانُقُبِّلَ مِنْهُ مُّوَاهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْآلَ

يُّرِيدُونَ أَن يَّخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِوَ مَاهُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ ﴿ وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيهُمَا جَزَآءً بِمَاكُسَبَا نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِوَٱللَّهُ عَنِيْ حَكِيمٌ اللهُ عَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَكُوَّتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ وَيَعْفُرُ لِمَن يَّشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ فَيَ كَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ " ءَاخَرِينَ لَوْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَمِ يَقُولُونَ إِنَّ أُو تِيتُمْ هَنَذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فَأَحَذُرُواْ وَمَن يُبِرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمْلِكَ لَهُ مِن أَلِهُ فِتُنَّا اللَّهِ شَيًّا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمْ هُمُ فِي ٱلدُّنْياخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جِ آءُوك فَأَحَكُمُ بِينَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّ وكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ (اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرِينةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَيَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرِيةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِينُونِ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبِنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَاب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَايِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلُ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَيْفِرُونَ الْ اللَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَيْفِرُونَ الْ اللَّهُ فَأُولَتِ إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بُالْأَنفِ وَٱلْأَذُكَ بِاللَّاذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (0)

بِالمُومِنِينَ وقفا: إبدال الهمزة

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ اتَّنْرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرِينَةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلَّإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ الْأَنْ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ ٱلَّا بِحِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجِآءَ كَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَّلُونِهَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُّ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِمَا ءَاتِكُمُ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ١٠٠ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعٌ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمٌ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَاعُلُمْ أَنَّهَ أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُو بَهُم وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَحُكُم ٱلجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَّ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

وَ اللَّهُ الل

ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَكِرِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخُشِيَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوَّ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ وَفَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَوَ لُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـنهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتٌ أَعَمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَّرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ِذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَاكِعُونَ ١٠٠٠ وَمَنَيَّتُولَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَّبَٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (٥٠) يَكَأَيُّمَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا لَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُرُهُزْ وَالْعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيٓآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنُكُمْ مُّؤْمِنِينَ (٥٧)

لا بعر وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعْبَأُ ذَٰلِكَ بِٱنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ ١٩٥٧ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئَابِ هَلِ تَّنقِمُونَ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنَّءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّا كَثَرَكُمْ فَسِقُونَ (٥٠) قُلُ هَلِّ أُنَيِّتُكُم بِشَرِ مِّن ذَاكِ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبُدَ ٱلطَّعْوُتِ أَوُلَيْكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ (أَن ) وَإِذَا جِآءُ وكُمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ (اللهُ وَتَرِي كَثِيرًا مِنْهُمُ يُسَارِعُونَ فِي ٱلَّإِنَّمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهُمُ ٱلسُّحَتُّ لَيِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ لَوَلَا يَنْهِ لَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِهُمُ ٱلَّا ثُمَ وَأَكِلْهُمُ ٱلسُّحْتَ لَبَئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتٌ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآَّهُ وَلَيَزِيدَ كَ كُثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَّكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَاوَةُ وَٱلْبِغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ

111

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكَفُّرُنَا عَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلَّا نِجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهُم مِن رَبِّهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (١٠) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَاۤ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿٧٧ قُلْ يَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرِينَةَ وَٱلَّإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمٌّ وَلَيْزِيدَتُ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغِّيكنًا وَّكُفِّرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَدِي مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خُوفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللهُ لَقَدُّ أَخَذَنَا مِيثَاقَ بَنَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُمْ رُسُلًا كُلَّ كُلَّما جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا

17 (40)

119

لَاتَهُوى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَحَسِبُواْ أَلَاتَكُونُ فِتَنَدُّ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَاكِاللَّهُ عَلَيْهُمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ (٧١) لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحً وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبِي إِسْرَتِهِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّاهُ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُولِهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِنَّ أَنْصَادٍ اللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثُةً وَّمَامِنَّ إِلَا إِلَّا إِلَهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُّ ٱلِيمْ (٧٧) أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُدُواُللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيبٌ ﴿ اللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيبُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ وَمِدِّيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرُكَيْفَ بُيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرِّ أَنِّ يُوَّفَكُونَ ﴿ ٥٠ قُلُّ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْ اللَّهُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مِنْ أنصارٍ يقفًا:من سكت

وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق.

ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

يُوفَكُونَ

إبدال الهمزة

قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْفِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوا أَهُواآءَ قُوْمِ قَد ضَّالُواْمِن قَبْلُ وَأَضِكُواْ كَثِيرًا وَّضَالُواْ عَن سَوآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٧٧ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُرَدَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُو أُوِّكَ انُواْيَعْ تَدُونَ (٣) كَانُواْ لَا يَـتَنَاهُونَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَاكَانُواْيِفْعَلُونَ (٧٠) تَرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتُوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِبَئْسَ مَاقَدَّ مَتْ لَهُمٌّ أَنفُومُ مَ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَفِي ٱلْعَكَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ (١٠٠٠) وَلُوْكَانُواْيُوْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَآ أُنْزِكَ إِلَيْهِ مَا أَتُّخَذُوهُمْ أَوْلِيآ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ الله الله المُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ عَدَوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُوا وَلَتَجِدَ نَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَرِي ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَايسْتَكْبُرُونَ (١٨)

(CO)

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرِيّ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْثَبْنَ امَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ اللهُ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجِمَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ ونَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ مُ فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِنَآ أُوْلَٰيَكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحْرَرُ مُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللهُ وَكُلُواْمِمَا دَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَ طَيِّا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي ٓ أَنتُم بِهِ عِمُوَّمِنُونَ ١٨ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغْوِفِيٓ أَيِّمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنَّ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمّْ أَوْكِسُوتُهُمِّ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمِّ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ أَللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٠)

مومنون وقفاً: إبدال الهمزة

٩

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَّرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلِّ أَنكُمْ مُّنكَهُونَ اللَّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمُّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمُّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيِّءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعُلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبُ فَمَنِ ٱعْتَدِى بَعْدَ ذَاكَ فَلَهُ، عَذَابٌ أَلِيمُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلُهُ وَمِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّشْلُ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعُكُمُ بِهِ عِذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ هِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْةً وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامٌ ١٠٠٠

واحسنوا وقفًا: التحقيق

عَذَابُ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

174

أُحِلَّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةَ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمَّا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١١) ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْمَدَّى وَٱلْقَلَيْدِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءِ عَلَيْمُ ﴿ ١٧ ) أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيتُ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ ١١ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوِّ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنَّ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْعَنْهَا حِينَ يُسَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَ أُوَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُمُ ﴿ اللَّهُ عَنْهَ أُواللَّهُ عَفُو سَّأَلَهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أُصَبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ اللهُ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَعِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَٱكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

القلايد وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوْ كَانَءَابَآؤُهُمْ لِايَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَيْتُ مِّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ١ مَنُواْشَهَا أُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْمُنَانِدَوَا عَدْلٍ مِنكُمٌ أَوَّءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمٌ إِنَّ أَنتُهُ ضَرَبْكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَا مِنَ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ لَا نَشْبَرِي بِهِ عِثْمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَاقُرُ فِي

وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ١٠٠ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ

أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ

ٱسْتُحِقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَا ٱحَتَّى

مِنشَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٠٠ وَاللَّهُ ذَالِكَ

أَدْنِيَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّا يَكُنُ ابْعَدُ

ءَابِاً.نَا

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل.

ومن لم يسكت فله النقل فقط

أَيْمُنْهِمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ الْ

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّاآِنَكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغِيُوبِ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذَّ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلِّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرِيةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِنتَّخَالَقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكِ بِإِذْنِي وَإِذ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتِي بِإِذْنِيَّ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمٌّ إِنْ هَلْذَآإِلَّا سَلْحِيٍّ مُّبِيكُ اللهُ وَإِذَّ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّونَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اللهَ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْكِمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُّأَنِّ لَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم

مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ عَالُوا نُرِيدُ أَن نَا أَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُو بُنَا

وَنَعْلَمَ أَن قَد صَّدَ قَتَ نَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ السَّا

م منين مومنين وقفاً: إبدال الهمزة واواً

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبِّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَارَزُفَّنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ﴿ اللهِ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ (١١٥) وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأَمِّي إِلَاهَ بِنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغِيوبِ اللهُ مَا قُلْتُ لَمُمِّ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ ٤ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهُمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ شَهِيدٌ ﴿ ١٠ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ عَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلَّأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبِدًا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ لِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ نَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرُ السَّ



## بِسْ مِلْسَالِكُمْ لِأَلْكُمْ لِأَلْرَحِكِمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْآرْضَ وَجَعَلَ ٱلنَّظُامُنَتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضِيَ أَجَلًا وَّأَجَلُ مُسمَّى عِندَهُ، ثُمَّ أَنتُمُ تَمْتَرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضَ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ﴿ ۚ وَمَا تَأْنِيهِ مِ مِّنَّ ءَايَةٍ مِّنَّ ءَايَتِ رَبِّمٌ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ الْ فَقَدَّكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجِآءَ هُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِهِمُّ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُز ءُونَ (٥) أَلُمُ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمَكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهُم مِّدْرَارًا وَّجَعَلْنَاٱلَّأَنَّهُ لَرَ تَجَرِي مِن تَعَنِيمٍ مَا أَهْلَكُنَاهُم بِذُنُو بِهِمُ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ اللَّ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَبًّا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٧ وَقَالُواْلُولَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلُوَّ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ (١)

يَسْيَهُرُونَ

وقفا الشخة أوجه: لزاي وحذف الهمزة ٢. تسهيل الهمزة ۲. إبدال

ع اخرين على المحت في في المحت في المحت أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل

أو التحقيق.

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهُم مَّ يَلْبُسُونَ ﴿ وَلَقَدِ أَسُنُهُ زِئَ بُرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَجِاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ عَيْسَنَهُ رَءُونَ اللَّهُ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمُّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ اللَّذِينَ خَسِرُوۤ أَانفُسَهُمْ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ الله المُولَهُ وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلِّ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أُوَّلَ مَنَّ أَسُلَمْ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّ قُلِّ إِنِّهَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠ مَّن يَصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَعِ ذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ - وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهُ

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة



قُلِّ أَيُّ شَيِّ ۗ إِلَّهُ مُهَاكِدً قَلُ اللَّهُ أَشَهِيدُ ابِينِي وَبِينَكُمْ وَأُوحِي إِلَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ عَوَمَنْ بَلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَدُّأُخْرِيٰ قُل لَّا أَشْهَدُقُلِّ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَّاحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيٓءُمِّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ الَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَمَنَّ أَظْلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكَذَّبَ بِنَا يَنتِهِ ۗ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ال وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ أَأَيْنَ شُرَكَّا وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُم تَزْعُمُونَ اللَّ ثُمَّ لَرَيكُن فِتَنَكُمُ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ النَّطُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَكَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْآوَإِن يَرَوْا كُلَّءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جِآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ٱ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْغُونَ عَنْهُو يَنْغُونَ عَنْهُو إِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْتَرِيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيُنْنَانُرُدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَمُؤْمِنِينَ الله

ٱلْأُولِينَ بِقِفًا:من سكت

فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

بَلْبَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْلَعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنيا وَمَا نَحَنُّ بِمَبْعُوثِينَ الْ وَلَوْ تَرِئَ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمُّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بِلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جِلَّهَ مَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِم أَلَاساءَ مَايَزِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَكَ ارُالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ السَّ قَدْنَعْلَمْ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِهِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ ٣٣ وَلَقَدُكُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٓ أَبِيهُمْ نَصَّرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدَجِّاء كَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الْ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْك إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُم بِاَيَةٍ وَلَوْشِآء ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدِئَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٥٠)

باية وقفًا: التحقيق

مفتوحة

اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْ يُرْجَعُونَ الله وَالْوُالْوَلَانُزِّلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقُلَّ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٣ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَّهِرٍ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدٍ إِلَّا أُمُمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّ طَنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيٌّ ءُثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَكَذَّبُوا بِعَايَتِنَاصُمُّ وَبُكُمٌ فِيٱلظُّلُمَنَتِّ مَن يَشَإِٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَّشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى ضِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (٢٠) قُلُّ أَرَءَيْنَكُمْ إِنَّ أَبِّكُمْ عَذَابُ أَسَّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْ اللَّهِ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنهِ آءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشَرِكُونَ اللَّ وَلَقَدُّ أَرْسَلُناً إِلَىٰٓ أُمَدِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرُّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ الله فَكُولًا إِذْ جِلَّهُ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُ كِّرُوا بِهِ ع فَتَحْنَا عَلَيْهُمٌ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبْلِسُونَ السَّ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ((١٠)) قُلُّ أَرَءَ يُتُمُّ إِنَّ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَّ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصُرِّفُ ٱلَّآكِيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَضْدِفُونَ ﴿ إِنَّ قُلَّ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَيْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧٤) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنَّ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خُونُ عَلَيْهُمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ الْ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا عَايِئِنا يَمسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهِ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمَّ إِنِّي مَلَكُ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِي إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلِّأَعْمِي وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ اللَّ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَـُرُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَ إِنَّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ لَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيِّعٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهُم مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠)

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوٓ أَ أَهَنَوُلُآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ بَيْنِنَآ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جِآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنُ بَعَدِهِ عَوَاصلَحَ فَإِنَّهُ مَعْفُورٌ رَّحِيمُ (الله وَّكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكتِ وَلِيسَّتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠٠ قُلِّ إِنِي نَهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلِلا أَنْبِعُ أَهُواآءَكُمٌّ قَد ضَّلَكُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (اللَّهُ) قُلُ إِنِي عَلَىٰ جَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَكَذَّبَتُم بِهِ عَلَىٰ جَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَكَذَّبَتُم بِهِ عَمَاعِندِي مَ تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقْضِ ٱلْحَقُّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٧ أَقُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِي ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ وَعِنْ دَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن قَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِّ إِلَّا فِي كِنَبِ مُبِينٍ (٥)

وَّهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفِّكُم بِٱلْيَلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمُّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضِيّ أَجَلٌ مُسمَّى ثُمّ إِلَيْهِ مَ جِعْكُمُ ثُمَّ يُنبِّكُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجِآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفِّنهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أُمُّ رُدُّواً إِلَى اللهِ مَوْلِهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ﴿ اللَّهِ أَلَّا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ظُلُمُنتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَتَضَرُّعَا وَخُفَيْدَ لَيِنَ أَنْجِسَامِنَ هَاذِهِ عَ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ السُّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِن قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُّ أُوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمٌ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ النَّطْرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَكُذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُلَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ إِلَّا لِكُلِّ نَبَإِمُّسْتَقَرُّوُسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٧ كَا إِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ وَ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيَّطُنُ فَلَانُقُعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكِرِيٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿٨ۗ)

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِمِّن شَيِّءِ وَّلَكِن عُرِي لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَّلَهُوا وَّغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱللَّهُ نَيْاً وَذَكِّرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَّلَا شَفِيعٌ وَّإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَأُولَكِيكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَّعَذَابُّ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ فَلَ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدِينَاٱللهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهُولِهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَّدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلَّ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِيُّ وَأُمِنَ نَالِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُوا ٱلصَّكَاوَةَ وَٱتَّـقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقِ ﴾ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ عَكِلُمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ

الهدى المينا وقفًا: إبدال الهمزة ألفًا. وإن بدئ بها

الهمزة الما. وإن بدئ بها فالإبدال ياءً وصلاً ووقفًا

فله النقل فقط

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًّا ءَالِهَةً إِنَّ أَرِيكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ اللهُ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلَّأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ اللَّهِ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ بِعِ أَكُوكَبُأْقَالَ هَنذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا بِعَ ٱلْقَمَرَ بَازِعَا قَالَ هَلْذَا رَبِّيٌّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأُكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّاَلِينَ ﴿ ﴿ فَكَارِ عَ اٱلشَّمْسَ بَازِعَكَةً قَالَ هَلْذَارَبِي هَلْذَا أَحْ بَرُ فَلَمَّا أَفْلَتْ قَالَ يَكْقُومِ إِنِّي بَرِي ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المُ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَنَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (٧) وَحَاجَهُ وَوَمُهُ وَاللَّهِ أَيُّكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيُّئًا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ تُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ الشِّركَتُ مِ إِللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلُطُكُنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨)

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلَّتٍ أُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلَّامَنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١١) وَتِلْكَ حُجَّتُ نَآ ءَاتَيْنَهَ ٓ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ عَنْ فَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ وَّوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنِقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَالُور دَوسُلَيْكُنَ وَأُبُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِىٰ وَهَدرُونَ وَكَذَالِكَ نَجِّرِى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ وَزُكْرِيّا وَيُحْيِي وَعِيسِي وَ إِلْيَاسُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الْ وَإِسْمَنِعِيلَ وَٱلَّيْسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلُنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٨ ﴾ وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَ إِخْوَانِهِمُّ وَٱجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمِّ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (٧٧) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلُوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْ ١٨٨ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ اللهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدِ مَهُ مُ ٱقْتَدِهُ قُلَلَّا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ

وَ إِلْيَاسَ

صرط

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَإِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيَّ عُ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جِآءَ بِهِ عُوسِي نُورًا وَّهُدِّي لِّلنَّاسِ اللَّهِ مُوسِي نُورًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَ الطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَمُ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلَا ءَابَآ وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١١ وَهَاذَا كِتَابُّ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِلْنَذِرَ أُمَّ ٱلْقُرِيٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِلِجَّـ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهِ وَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ۚ أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيٌّ ۗ وَّمَن قَالَ سَأَنِزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرِئَ إِذِ ٱلظَّلِلْمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَكِيِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مِنْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ أَلْيُومَ تُجِّزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَتَكَمْرُونَ ﴿ وَلَا وَلَقَد جِتَّتُمُونَا فُرَدِي كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُّ وَمَا نَرِيْ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا

شركنوًا وقفًا: اثنا

وفقا: انتا عشر وجهاً، خمسة القياس وسبعة الرسم

×(149)

لَقَدَ تَقَطَّعَ بِيَنْكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ورشکه افزازیا اورینا اوریکا اوریکا اوریکا

وقفاً: وقفاً: ابدال الهمزة

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوِي يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنِّي تُؤَفَّكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلَّاصَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَّٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِلْهَ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّقَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسِ وَّرِحِدَةٍ فَمُسَّتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَكَتِ لِقَوْمِ يَّفْقَهُونَ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦنَبَاتَ كُلِّ شَيَّءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخُرجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَّمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنُوانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ ٱنظُرُوا إِلَى تُمُومِة إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١١٠ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا } ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمُ اللَّهِ مَنْهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنِّي يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مَهُ حِبَثَّةً وَّخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ

18.

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَالِقُ كُلِّ شَيٍّ عِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ وَحِيلٌ اللهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَكُرُ وَهُوَيُدُرِكُ ٱلْأَبْصَكَرِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ (١٠٠٠) قَد جّاءَكُم بَصَايِرُ مِن رَّيِّكُمْ فَمَنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِلِّهُ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١٠٠٠ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلَّبِعُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِيكُ لا إِلَكَ إِلَّا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ (أَنَا) وَلَوْ شِاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهُم بِوَكِيلِ ﴿ إِن وَلا تَسَبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَبَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنِبِّتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْ اللهِ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَإِن جِآءَتُهُمْ عَاللَّهُ لَّيُوْمِنُنَّ جَأَقُلٌ إِنَّمَا ٱلَّايَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمَّ أَنَّهَا إِذَا جِلَّةَ تَ لَا تُؤْمِنُونَ الْ أَن وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصِكُرُهُمْ كَمَالَرُ المال الهمزة على المؤمنُوا بِهِ مَ أُوَّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغُينِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ

المُؤَلِّةُ النَّمَاعُ الْمُعَامِلِيَّةً النَّمَاعُ الْمُعَامِلِيَّةً النَّمَاعُ الْمُعَامِلِيَّةً المُعَامِلِي

(CO)

﴿ وَلَّوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهُمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُقِينَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهُمْ كُلَّ شَيِّءٍ قُبُلًا مَّاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَعِطِينَ ٱلَّإِنِسِ وَٱلَّحِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمٌّ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلُوسِاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنصَعِينَ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ السَّ أَفَعَيْرَاللَّهِ ٱبْتَغي حَكَمًا وَهُوَالَّذِيَّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبُ مُفَصَّلًا وَّٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِئَابَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُۥ<mark>مُنزَلُّ مِّن</mark> زَبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللهِ وَتَمَّتُ كِلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدُلَأَلَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ السَّا وَإِن تُطِعُّ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمِّ إِلَّا يَغُرُصُونَ ١ إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ السالِ فَكُلُواْمِمَّاذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِاينتِهِ مُؤْمِنِينَ السَّا

مُومِنِينَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

131)

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُكُمْ إِلَيْدِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوآ بِهِم بِغَيْرِعِلْيِّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَذَرُواْ ظَاهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّالُمْ يُذُكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمِّ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ اللَّهِ أُوَمَنَ كَانَ مَيْ تَافَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَّمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٌ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا لَوَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ السَّ وَإِذَا جِآءَتُهُمَّ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّوَمِنَ حَتَّى نُؤِي مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ عَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ (١١١)

فَكَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يُهْدِيهُ ويَشْرَحُ صَدْرُهُ ولِلْإِسْلَامِ وَمَن يُردِّ أَن يُّضِلَهُ, يَجْعَلُ صَدْرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّكُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْ اللهِ وَهَنذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمً أَقَدُ فَصَّلْنَا ٱلَّايِنتِ لِقَوْمِ يِّذَّ كُرُونَ ١١٠ ١ ﴿ لَكُمْ دَارُ ٱلسَّكَمِ عِنْدَرَجُمَّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَّنَمُعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آَوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضٍ وَّ بَلَغْنَا ٓ أَجَلَنَا ٱلَّذِي ٱجَّلْتَ لَنَأْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُوبَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَاشِآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُوكِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ يَكُمُّ شَكَّرَ أَلِّجِنَّ وَٱلَّإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايْتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنّاً وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰهُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمُ مُّ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَن لَّمْ يَكُن زَّنُّكُ مُهُلِكَ ٱلْقُرِىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلْفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْ

صراط خلاد:

وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَلِكُلِّ دَرَجَتُّ مِّمَا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَاءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِّن ذُرِّيَةٍ قَوْمٌ عَالْحَدِينَ السَّ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ قُلْ يَقُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمٌّ إِنِّي عَامِلٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُقْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ (١٥٥) وَجَعَلُواْلِلَّهِ مِمَّاذَرَاْ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَا إِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِمْ سَاءً مَايِحُكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيُّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهُمْ وِينَهُمْ وَلُوَّ شِاءَاللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ ﴿ ١٣٧﴾

وقفًا من سكت وقفًا من سكت فلو الشقل أو النقل ومن لم يسكت فله الشقل فله القل أو التحقيق.

لِشُركاً بنا و وقفا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَقَالُواْ هَاذِهِ عَأَنْعَكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهِا إِلَّا مَن نَشَاء بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَت ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذْكُرُونَ ٱسْدَاللَّهِ عَلَيْهَا أُفْتِراآةً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِ مِ بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةُ لِّنُكُورِنَا وَمُحَكَّرُمُ عَلَىٰٓ أَزُورِجِنَا وَلَي يَكُن مَّيْسَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء مُسيَجْزِيهم وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (٣٦) قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓ أَوْلَلاَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدضَّ لُواْوَ مَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْمُ وشكتِ وَّغَيْرُ مَعْمُ وشكتٍ وَّٱلنَّخْلَ وٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشْبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ إِكْلُوا مِن ثُمُرِوة إِذَا أَثْمَر وَءَاتُوا حَقَّهُ مِيْوَمَ حِصَادِهِ وَكَا تُسُرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَقُنْ شَأْكُمُ مُ

وهن المنظلة ا

187

ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُورِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ اللَّالَ

ثَمَكِنِيَةَ أَزُواجٍ مِنَ ٱلضَّانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيُّ قُلُّ ءَ ٱلذَّكَرِيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْثِيَانِ نَبَّوْنِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الله وَمِنَ ٱلَّاإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلٌّ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنشَيِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيِينِ أُمْ كُنتُمْ شُهكاآءَ إِذْ وَصِيكُمُ ٱللَّهُ بِهِنذَا فَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِيٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن تَكُونَ مَيْتَةٌ أَوْدَمَامَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِعَنْدِ ٱللَّهِ بِهِ عَصَنِ ٱضْطُرَّ عَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهُمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَت ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوَابِ آؤما ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِنَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَائِقُونَ ﴿ النَّا ﴾

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ وَّلا يُرَدُّ بَأْسُهُ وَعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ لُوسِ آءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُ نَا وَلا ءَابَ آؤُنَا وَلا حُرَّمْنَامِن شَيَّءٍ كَذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْبَأْسَنَّا ماسكنا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُكَّ إِلَّا تَخَرُصُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوشِاءَ لَهَدِ مَكُمَّ أَجْمَعِينَ (١٤١) قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَذَّا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعٌ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بربهم يَعْدِلُونَ (١٥٠) ﴿ قُلُ تَكَالُوَّا أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمٌّ أَلَّا ثُشْرُكُواْ بِهِ عَلَيْكُمٌّ أَلَّا ثُشْرُكُواْ بِهِ ع شَيْعًا وَبُالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَا تَقَنُّلُواْ أَوْلَدَكُم مِّنَّ إِمْلَقِ نَخْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِسَ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمُ وَصِّنَكُم بِهِ عَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (١٥١)

وَلَا نَقْرَبُواْ مَا لَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوأْذَالِكُمْ وَصِّنَكُمْ بِهِ عَلَيْكُمْ تَذَكَّرُونَ (١٥٥) وَإِنَّ هَاذَاضِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُمْ وَصِّنْكُم بِهِ عَلَاكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيِّءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِنَاتُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُوا لَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ١٠٠٠ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئنَابُ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَيْفِلِينَ الله الوَيْقُولُوالُو أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَابُ لَكُنَّا أَهْدِي مِنْهُمَّ فَقَد جِّاءَ كُم بِيَّنَةُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةُ فَكُنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَضْدِفُونَ عَنَّ ءَايَكِنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٥﴾

صراطی خلاد:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ الْمَلَيْحِكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَرْ تَكُنُّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنْنَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنكَظِرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (١٥٩) مَن جاء بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جِاء بِالسَّيْتَةِ فَلا يُجْزِئ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ أَثُلُ إِنَّنِي هَدِينِي رَبِّ إِلَى ضِرَطٍ مُسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُوَّمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ عُلَّ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاتِ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ السَّرِيكَ لَهُ أَوْبِلَا لِكَ أُمِرَّتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْالِمِينَ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً ۗ وِزُرَ أُخْرِئَ أُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُم فَيُنَبِّ عُكُمُ بِمَا كُنتُم فِيهِ تَغْلِفُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا ءَابِكُورُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِعَفُورُ رَجِيمٌ اللَّهُ

شيّ وقفًا

أربعة أوجه: ١.نقل مع الإسكان . ٢. نقل مع

الروم . ٣. إبدال ثم إدغام ثم إسكان.

المحال الم ع. إبدال ثم إدغام ثم

صرط خلاد: بالصاد



قابلون وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

طَالِمِينَ اللهِ فَلَنَسْعَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهُمْ وَلَنَسْعَكَتَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهُم بِعِلِّم وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ اللَّهُ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَيِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ، فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ وَأَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَدِنَا يَظْلِمُونَ اللَّ وَلَقَدٌ مَكَّنَّكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ (١٠٠٠) وَلَقَدْ خَلَقَنَ كُمْ مُمْ صَوَّرُنَكُمْ مُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَتِ كَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنْجِدِينَ اللهُ

إِذُ الْحَرِيْكِ الْحَرِيْكِ الْحَرِيْكِ الْحَرِيْكِ الْحَرِيْقِ الْحَمْدِينَ. والتحقيق. ومن لم يسكت أو التحقيق. ومراطك

بالصاد

قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِنَّ أَمْرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادٍ وَّخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللهِ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّلْغِرِينَ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَ ٱلمُنظَرِينَ اللهُ قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمُ صِّرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ أَمَّ لَا تِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَّآيِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ٧٧ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّذْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمٌّ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٨ ﴾ وَيَكَادَمُ أُسَكُنَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّ فَوَسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيْطِانُ لِيُبِّدِي لَمُمَّا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ رَبِهِمَا وَقَالَ مَانَهِ عَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ١٠٠ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ١١٠ فَدَلِنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَكُمَا سَوْءَ أَهُمُا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادِيْهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرٌ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ ٱكْمَاعَدُوُّ مُّبِينٌ ١

104

٩

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُمُّ إِلَى حِينِ اللَّ قَالَ فِيهَاتَّحَيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تَغُرُجُونَ اللَّهِ يَبَنِي ءَادَمَ قَدَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكُم لِيَاسًا يُّوَرِى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوىٰ ذَالِكَ خَيْرُُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهُ يَنبَى ءَادَمَ لَا يَفْنِننَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كُمَا ٱخْرَجَ أَبُويْكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سُوْءَ يَهِما أَيْنَهُ رَبِيكُمْ هُوَوَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٧٧) وَإِذَا فَعَلُواْ فَلْحِشَةُ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَأْقُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلَّ أَمَرُ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠٠ فَرِيقًا هَدِىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلصَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أُولِيآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَمَّدُونَ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَمَّدُونَ

سود برسكاً وقفًا وجهان: ۱.النقل ۲.الإبدال

وَلَا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ, لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۦ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا خَالِصَةً يَّوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ كَلَالِكَ نَفُصِّلُ ٱلْأَيْكَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلُّ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلَّإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَرُ يُنَزِّلْ بِهِ ع سُلَطَكُنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ ۗ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ أَ فَإِذَا جِآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ السَّ يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرٌ عَايَتِي فَمَن ٱتَّقِيٰ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ فَمَنَّ أَظُلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرِىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْ كَذَّبَ بِعَايَتِهِ عَ أُولَيْكَ يَنَا أَكُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِئَكِ حَقَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلْنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ٧٣)

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَرِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ فِي النَّارِكُلُّمَا دَخَلَتٌ أُمَّةُ لَّعَنَتُ أُخَمَّ الْحَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتٌ أُخْرِيهُمْ لِأُولِيهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ (٣٨) وَقَالَتُّ أُولِنَهُمُ لِأُخُرِنَهُمُ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنُتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا يُفْنَحُ لَمُمَّ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّ ٱلْجِياطِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مُن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَمِن فُوقِهِمْ عُوَاشٍ وَّكَذَالِكَ نَجِزى ٱلظَّلِلِمِينَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًّا إِلَّا وُسْعَهَآ أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَحْلَهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدِ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدِينَا ٱللَّهُ لَقَدَجَّاءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوٓ أَأَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَاكُنتُوْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَنَادِيَّ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُنَا رَبُّنَاحَقُّ فَهَلْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقَّاقًا لُواْ نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ المِنْهُمُّ أَنَّ لَعْنَةَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ثَنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْسَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهُ عِوَجًا وَّهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ١٠٠ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْآَعْرَافِ رِجَالٌ يُعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِ لِهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اللَّهِ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتٌ أَبْصَنُوهُمْ يَلْقَاءَ أَصْعَنِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (٧) وَنَادِئَ أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِهُ قَالُواْ مَاۤ أَغْنى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَهَلَوُكُ إِلَّهِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَايَنَا لُهُمُ ٱللَّهُ بِحَمَةً الدَّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَفُونَ الله وَنَادِي ٓ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْمِتَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَّغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّ فَٱلْيُوْمَ نَسِيهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَنذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ اللَّهُ

۲۹۶۹ الم

وَالْمُالِينَ عَنْ مُعْمَدُ ا

وَلَقَد جِثْنَاهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَّرَحْمَةُ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥ ﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مَوْمَ يَـ أَتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَد جِّآءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحَتِّي فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُردُ فَنَعۡمَلَ غَيْرُ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَا إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرِّشِ يُغَشِّى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَّالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِةِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠ اُدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةٌ إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعَّاۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نَشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَلَى إِذَآ أَقَلَت سَحَابًا ثِقَا لَا سُقْنَكُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۽ مِنكُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٧ۗ)

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

بِأُمْرِهِ مِنْ الله وقفًا:
التحقيق
أو الابدال باءً

وَٱلۡبِلَدُٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُۥبِإِذۡنِ رَبِّهِۦۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخَرُجُ إِلَّا نَكِدُأْكَذَا كَنَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلَّاكَيَٰتِ لِقَوْمِ يَشَكُّرُونَ ۗ ٥٠٠ لَقَدُّ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنَّ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٤ إِنَّا لَنُرِيكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّهُ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكِمِينَ اللهُ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَانَعُ لَمُونَ ١٠ أُوعِجْبُتُمُّ أَنجِآءَ كُو ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُوعَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِلَى عَادٍّ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَتَوْمِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرِينَكَ فِي سَفَاهَةِ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ يَنَقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنَالَكُو نَاصِحُ أَمِينٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْوَجَبَدُمِّ أَن جِآءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُسْلَدُ رَكُمْ وَأَذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قُوْمِ نُوحٍ وَزادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُوٓاْءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُم لُقُلِحُونَ الله قَالُواْ أَجِتْتُنَا لِنَعْبُدُ اللهَ وَحْدُهُ وَنَذَرُ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَّا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ الله قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبُّ أَتُجَلِدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَانِ فَٱلنَظِرُوٓ الْإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيُّنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله و إلى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا أَلَّهُ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ, قَدجّاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِّكُمُّ هَندِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمُّ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

رفشاء من سكت ولفاء السكت وأو النقل والتحقيق. ولمن لم يسكت فله النقل ولمن لم يسكت والتحقيق.

بصطة خلاد وجهان: ۱. بالصاد (وهو المقدم) ۲. بالسين

وَّٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبُوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا ۚ فَأَذْ كُرُوٓاْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنَّ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَتَ مَنلِحًا مُّرْسَلُ مِن رَّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ فَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَاْ عَنَّ أَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَنْصَلِحُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنْمِينَ ﴿ اللَّهُ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدٌّ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ٧١) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بَهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ أَءِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوك اللهِ

مومِنُونَ وقفا: إبدال الهمزة واواً

وَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَرُونَ ﴿١٠٠ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَابِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهُم مَّطَرًا فَأَنظُر كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٠) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُ دُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِّنَّ إِلَيهٍ غَيْرُهُۥ قَد جَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبَخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَانَقُ عُدُواْ بِكُلِّ ضِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَ عَوجًا وَّأَذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثِّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةُ مِنكُمْ عَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّرْيُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿٧٨﴾

مومنين المورة ا

﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ الْنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَاْقَالَ أَوَلَوْ كُتَّاكْرِهِينَ ﴿ ﴿ فَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِكَذِبًّا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نِجَنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيَّءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَالِحِينَ (١٩) وَقَالَ ٱلْكُذُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُرُ ۚ إِذَا لَّخْسِرُونَ (الله المُعَلَّمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأْ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللَّ فَنُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدٌّ أَبْلَغَنُّكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَ عَاسِي عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ اللهُ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🖤 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ

177

وَلَوِّ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيِّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنْحِنَا عَلَيْهُم بَرَكُتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلَّارْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرِئَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْكَا وَهُمْ نَابِمُونَ ٧٧ أُوَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِئَ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَّهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخُسِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرْثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا آن لُّو نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهِ تِلُكَ ٱلْقُرِي نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِ أَولَقَد جِّاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِٱلْبِيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ اللَّهُ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ النَّ أَمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعُدِهِم مُّوسِي بِعَايَدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيدِ فَظَلَمُواْ بِمَ أَفَانُظُرُكُيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ اللهُ وَقَالَ مُوسِى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَكِمِينَ الْالْ

أبمون وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدِّجَتُ أَكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ السُّ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللَّ فَأَلْقِي أو القصر عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينُ اللهُ وَنَزَعَ يَدَهُ, فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ ۚ قَالَ ٱلْمَلاَّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنَذَا لَسَحِرُّ عَلِيمُ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُمُ مِّنَّ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهُ تأمرون قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ خَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بدال الهمزة بِكُلِّ سَحَدِ عَلِيمِ اللهُ وَجِآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا أَءِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْعَلِيِينَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللَّهِ قَالُواْ يَكُمُوسِينَ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعَنُّ ٱلْمُلْقِينَ اللَّهِ قَالَ أَلْقُوأً فَلَمَّآ أَلْقَوْأُ سَحَرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجِآءُو بِسِحْرِعَظِيمِ اللَّهُ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسِيَّ أَنَّ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ اللهُ وَأُلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ اللهَ

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَدُرُونَ اللهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَأَمَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرُ تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ (١٢١) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُّ أَجْمَعِينَ السَّ قَالُواْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠٠ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا بِكَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جِآءَتُنَّا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ الله وقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ، نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اللَّهُ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَّشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١١٠ ۖ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قُبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنَ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسِيٰ رَبُّكُمٌ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدٌّ أَخَذْناً عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ السَّ

جاً أننا وقفًا: التسهيل مع الإشباع

جيتنا وقفاً: إبدال الهمزة

فَإِذَا جِآءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَندِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتُ أَا يَّطَّلِّيرُوا بِمُوسِيٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلآ إِنَّمَا طَلِّيرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنَّ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ بمومنان ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتٍ مُّفَصَّلَتٍ بدال الهمزة فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهُمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِيلَ النَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ إِسْرَآه بِلُ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ الْ اللهُ فَأَنكَ مَنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ الإشباع أو القصر فِي ٱلْمَيهِ بِأَنَّهُمُ كُذَّ بُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكُنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنِي عَلَى بَنِي إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَاك يَصَّنَعُ فِرْعُونُ وَقُوْمُهُ, وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَجُوزُنَابِبَنِي إِسْرَاءِيلُ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قُوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَكُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَيْهَا كُمَا لَهُمٌّ ءَالِهَأَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ اللَّهِ إِنَّ هَنَؤُلَآءِ مُنَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبِعَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمٌّ إِلَاهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللهِ وَإِذَّ أَنِجَيْنَكُم مِّنَّ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسِى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَٱتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ السا وَلَمَّاجِآءَ مُوسِى لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنْظُرٌ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرِينِي وَلَكِن ٱنْظُرُّ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرِينِي فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ ولِلْجَبِلِ جَعَلَهُ وَكَّآء وَخَرَّ مُوسِى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك تُبُّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ (اللَّهُ



أه النقل أو التحقيق ومن لم يسكت فله النقل

أو التحقيق.

قَالَ يَكُمُوسِينَ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَنتِي وَبِكُلْمِي

فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ السُّ وَكُنَّبُنَا لُهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيِّءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيِّءِ فَخُذُهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُوْرِيكُمُ دَارَٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنَّ ءَايَتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَّرَوُا كُلَّءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يِّرَوْاْسَبِيلَ ٱلرَّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَّإِن يِّكُرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُواْ بِعَايَلتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَلِقَكَاءِ

> يَعْمَلُونَ اللهُ وَأُتَّخَذَ قُوْمُ مُوسِىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حِليِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارَّ أَلَمْ يَرَّوَّا أَنَّهُ، لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا أَتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا سُقِطَ

ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَّ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجِزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ

فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوَّا أَنَّهُمْ قَدضَّ لُواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَرْحَمْنَا

رَبِّنَا وَتَغْفِرْلَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّا

وَلَمَّارَجَعَ مُوسِيِّ إِلَى قُومِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنُسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُ مُّ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلَّا لُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمْ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَاتُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِلِمِينَ النَّ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذَٰوَا ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ عَضَبٌ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيْ وَكَذَا لِكَ بَعْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ ١٥ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ عَاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الا الله والمَّاسَكَتَ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسِىٰ قُومَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِناً فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّكُيَّ أَتُهْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا ۚ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي

و إينى وقفًا: التحقيق أو التسهيل

(179)

مَن تَشَاَّهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأُغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٠٠٠)

**高訊** 

المنتخبط ال

بُومِنُونَ وففاً: إبدال الهمزة واواً

خمسة القياس

﴿ وَٱحْتُبُ لَنَا فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيِا حَسَنَةً وَّفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مِنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم إِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّتِ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرِينةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهِهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ ٱلْخَنَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمَّ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهُمَّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وعَنزَّرُوهُ وَنصَرُوهُ وَاتَّبعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكُلِمَنتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ (١٥٨) وَمِن قُوْمِ مُوسِيّ أُمَّةً يُهَدُونَ بِالْحُقّ وَبِهِ عِنْدِلُونَ اللهِ

وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًّا أُمُمَّأُ وَأُوحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِىٓ إِذِ ٱسْتَسْقِلُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَكَرَ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْفَكْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلْمَرَ وَٱلسَّلُويُّ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَا رَزَقْنَكَ مُ وَمَا ظَلَمُونَاوَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتَ يَكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَكَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيُومَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُّ كَذَٰ لِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

خُطِيَّتِكُمُ وقفًا: إبدال الهمزة ياء وإدغام ما

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمَّا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمٌّ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَقَالُواْ مَعَذِرَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّا فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بِئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الله الله المُعْتَوْاعَن مَّا نُهُواعَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ الآل وَإِذِ تَّأَذَّ كَرَبُّكَ لَيبُعَثَنَّ عَلَيْهُمِّ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَّسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيدٌ الله وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَماً مِّنْهُمُ ٱلصَّنلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكُ وَبَلُوْنَهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَذَا ٱلْأَدُنِي وَيَقُولُونَ سَيْغَفُرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ مِأْلُهُ مِيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهُم مِيثَتَى ٱلْكِتَاب أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيلِّهِ وَٱلدَّارُ ٱلَّاخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئنبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ

مأخذوه

إبدال الهمزة

等制制

ا الله وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظُنُّواْ أَنَّهُ، وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَّٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ السَّ وَإِذَّ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُواْ بِلِيْ شَهِدْنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَلْذَاغَلِفِلِينَ ﴿ اللَّهِ الْقُولُوٓ الْإِنَّا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنُ بَعْدِهِمُّ أَفَنُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نَفَصِّلُ ٱلَّايِئَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبِعَهُ ٱلشَّيْطِانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمَاوِينَ اللَّهِ وَلَوْشِتْنَا لَرْفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوِيْهُ فَمَثَلُهُ كَمْثُلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايِئِنَا فَا قَصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ١٧ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمَّ كَانُواْ يَظْلِمُونَ الله مَن يَمْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِي وَمَن يُضَلِلَ فَأُولَيَكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ

وَلَقَد ذَّرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ جِهَا وَلَهُمُّ أَعَيُنُّ لَا يُبْصِرُونَ جِهَا وَلَهُمٌّ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُولَتِهِكَ كَأَلَّانَعَهِ بِلَ هُمِّ أَضَلُّ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَنفِلُوكَ السَّ وَلِلَّهِ ٱلَّا شَمَّاءُ ٱلْحُسِّنِي فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسْمَنَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةً يَّهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَانِينَا أو القصر سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأَمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ اللَّهُ الْوَلَمْ يَنْفَكُرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٌ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ اللهُ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيِّءٍ وَّأَنْ عَسِيَّ أَن يَّكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ ويُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّا يُومِنُونَ هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ الله اللهِ يَسْتَلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ إبدال الهمزة أَيَّانَ مُرَّسِنهَا قُلَّ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَيِّي لَا يُجَلِّمَا لِوَقْنِهَاۤ إِلَّا هُوَّثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُو ۗ إِلَّا بَغْنَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّهَا قُلَّ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهِ وَلِكِكَنَّا كُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ ا

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشِآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَأَسَّتَكُثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَّبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُّؤُمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُوَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَّحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشِّلُهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَفَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَئِنَّ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ (١٨١) فَلَمَّا ءَاتِنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا ، فِيمَا ءَاتِنْهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ أَيْشُركُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شِّيَّا وَهُمُ يُخْلَقُونَ الله وَلَايستَطِيعُونَ لَهُمْ نَصُرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ الله وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدِي لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآةً عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أُمُّ أَنتُمْ صَلِمِتُوكَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمِّ إِنكُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ أَلَهُمَّ أَرْجُلُ يُمْشُونَ عِمَآ أَمْ لَهُمَّ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَأَأَمْ لَهُمِّ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَأَأَمْ لَهُمِّءَ اذَاتُ يَّسْمَعُونَ بِهَا قُلُ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١٩٥١)

(COD)

السوء وقفًا: ستة أوجه (انظر صفحة ل-٢)

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِّ وَهُوَ يَتُولِّي ٱلصَّلِحِينَ ﴿١١٠) وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللهُ وَإِن تَدْعُوهُمٌ إِلَى ٱلْمُهُىٰ لَايسَمعُواْ وَتَرِينَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ١١٠ حُذِالُعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرِّفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهُ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَلَّمِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَينَ تَذَكُّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ اللَّ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغِيُّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ اللَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لُولَا ٱجْتَبَيْتَهَأْ قُلُّ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِيَ إِلَىّٰ مِن رَّبِي هَاذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ اللهَ وَأَذْكُر رِّبِّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَيِّك لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ عَ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ بِيَسْجُدُونَ اللهِ اللهِ

يُّومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً





## بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْلِ ٱلرِّحِكِمِ

يَسَّْكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُل ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو بَهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمْ ءَايَنَهُ وَإِدَاتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَّكُلُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّارَزُقْنَهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريمٌ اللهُ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّك مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ الْ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهُ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّابِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيفِرِينَ

اللهُ الْمُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ



مُومِنينَ وففاً: إبدال الهمزة واواً

إِذِ تَّسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمِّ أَفِي مُمِثُكُم بِأَلْفٍ مِّنَٱلْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ اللَّهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرِي وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ أَبَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ إِنَّ إِذْيُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَدُّمِّ أَنْكُو يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيْطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنَكُرُ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيِّ كَدِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اللَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُاْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعِقَابِ اللهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْإِذَالَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللَّهِ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَعِنْ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِّ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونِهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت

فله النقل فقط

(VV)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِن ٱللَّهُ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِن ٱللَّهُ رَمِي وَلِيُبَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّ ذَالِكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ مُوهِنَّ كَيْدَ ٱلْكَنفرينَ الله إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدجّاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنَى عَنكُورُ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمَّ لَايستمعُونَ الله الله إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّالْمُسْمَعَهُمَّ وَلُوَّا أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وأعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهُ وَأَتَّقُواْفِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَّاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (0)

مرفقی مرفقی المسلم الم

**発向場** 

وَانْكُرُواْ إِذَّ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوِيكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَنتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٧) وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَلُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِن يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠٠ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمَكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَحْكِرِينَ اللَّهُ وَإِذَا لُتُلِّي عَلَيْهُمِّ ءَايَـتُنَا قَالُواْقَدُ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنَّ هَنْذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ آ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أُوِٱثْتِنَا بِعَذَابٌ أَلِيمِ اللهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُ وَمَاكًا كَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ السَّ

بعدات وقفاً: من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت قله النقل ومن لم يسكت أو التحقيق. **经制约** 

وَمَا لَهُمَّ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآءَهُ ۚ إِنَّ أَوْلِيٓآ وُهُ وَإِنَّا أَوْلِيٓا وَهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثُّرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَضْدِيكً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ وَ إِنَّا لَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهُمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوۤ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ الله المُميزُ ٱللهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخِيتُ بِعَضَهُ وَعَلَى بِعَضِ فَيرُ كُمهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وَ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَر لَهُم مَّافَد سَّلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَت سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُهُ، لِلَّهِ فَإِنِ

ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ وَإِن تُولُّواْ

فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلِكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلِي وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّ

أو ليك هو آ وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيِّءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَ لُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْمِتَمِيٰ وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمٌّ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يُوْمُ ٱلْكُفِي ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيثُرُ (اللهُ إِذَّ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنِيا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمُ لَأَخْتَلَفَتُمْ فِي ٱلْمِيعَـُدِ وَلَكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أُمِّي اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْنِي مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةً وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيكٌ ﴿ إِنَّ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۗ وَلُوَّا أَرْسِكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَلْنَذَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمِّ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَ إِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَأَثْ بُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ 🐿

الأمور وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّدِيرِينَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيك رِهِم بَطَرًا وَّرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ، ثُرِيِّ مِنْ كُمٌّ إِنِّيَّ أَرِى مَا لَا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠) إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّ هَوُّلآء دِينُهُمُّ وَمَن يُتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَّلُوْتَرِيٓ إِذْ يَتُوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيِّ كُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( اللهُ وَاللهُ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ( اللهُ وَالله بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ اللهِ كَدَأْبِ ءَالِ فِزْعَوْثُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمِّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

و إذرين خلاد: إدغام الذال

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةٌ أَنْعَمَهَا عَلَى قُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَالَّهِ عَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّركَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّمٍ مَّ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠٠ ٱلَّذِينَ عَهَدتُّ مِنْهُمْ أَمُّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ١٠٠ فَإِمَّا لَتُقَفَّنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمِ خِيانَةً فَٱنبِذُ إِلَيْهُمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ الله وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَّ كَفَرُواْ سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ اللهُ اللهُ اللهُ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَّمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيِّءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ۗ ۞ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتَوكُّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ السَّالَمِ اللهِ

الخاآينان

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَعْذَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوجِهُمَّ لَوَّ أَنفَقَتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآأَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمُّ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّبَيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمِن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَعَبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَانِ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلِّنْ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَّكُن مِّنكُم مِّانَّةً" صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِانْنَايْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمٌ ٱلْفُ يَغْلِبُواْ ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ مَا كَاكَ لِنَيَّ أَن يُكُونَ لَهُ وَأَسِّرِي حَتَّىٰ يُثُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱ لَّاخِدَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠٠ لَوْ لَا كِنْبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَكَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ

مِأْنُنَيْنِ وقفًا: إبدالِ الهمزة ياء

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرِيِّ إِن يِّعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَإِن يُرِيدُواْخِيانَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِيكَ بَعْضُهُمٌّ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَّٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمُ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُرُ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيَّءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنَصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُ لُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَاللَّذِينَ كَفْرُواْ بِعُضُهُمْ أَوْلِيآ أَوْبِعَضِ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمُ مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْمِنُ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْهِكَ مِنكُرُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضْهُمْ مِّ أُولِي بِعَضٍ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِلَيمُ



## المُولَةُ الرَّوْبَ مِنْ الْمُولِدُ المُولِدُ المُولِدُ المُولِدُ المُولِدُ المُولِدُ المُولِدُ المُولِدُ المُ

بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَّأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزَى ٱلْكَيْفِرِينَ أَنَّ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلّْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِّ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَّكُمُ غَيْرُ مُعَجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَاتِ أَلِيمٍّ اللهُ اللَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ شَيِّعًا وَلَمْ يُظُلِهِرُواْ عَلَيْكُمَّ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهُمْ عَهَدَهُرَّ إِلَى مُدَّتِهِمُّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشَّهُو ٱلْحُرْمُ فَأَقَنْلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْمُصُرُوهُمْ وَٱقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَالَوْ رُرَّحِيمٌ ﴿ ا وَ إِنَّ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ

بعذات وفقًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل والتحقيق.

ما منه وقفاً: وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا

كَلَىٰمُ ٱللَّهِ ثُمَّ ٱبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذِلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنْهَدتُّمْ عِنْدَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحُرَامِّوْفَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُو إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُّ إِلَّا وَلَاذِمَّةٌ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ الشُّتَرُواْ بِعَايِنتِ اللَّهِ ثُمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٌ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَئِمِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ اللَّهِ مُؤْمِنٌ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَئِمِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخُوا ثُكُمُ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ وَإِن لَكُثُوّاً أَيْمَنَنَهُم مِّنَابَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُوٓا أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَتُواْ أَيْمَانُهُمْ وَهَكُوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُءُ وَكُمِّ أُوَّلُ مَرَّةً أَتَخُشُونَهُمُّ فَأَلِلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ وَيَضْرَكُمُ عَلَيْهُمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ ثُمُوْمِنِينَ اللَّ وَيُذْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَّشَآهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ (0) أَمْ حَسِبْتُمِّ أَن تُتَرَّكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَّاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَنِهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتٌ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَالِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنَّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوْةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسِي أُوْلَيَهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللهِ ﴿ أَجَعَلَٰتُمُ سِقَايَةً ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنَّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِ مِّ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ الْ

مومنين وقفاً: إبدال الهمزة واواً



الفاهرون وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

يَبْشُرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَنِ وَّجَنَّاتٍ لَّمُمْ فِيمَ نَعِيمُ مُّقِيمُ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُّاإِنَّ ٱللهَ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخُونَكُمُ ۗ أُولِيآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ اللَّ قُلِّ إِن كَانَءَ ابِ اَوْكُمُ وَأَبْنَ اَوْكُمُ وَإِبْنَ اَوْكُمُ وَإِذْوَاكُمُ وَأَزُوا جُكُرٌ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُواْلُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةٌ تَغْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيُومَ حُنَانِ إِذَّ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَحٍ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيَّا وَضِاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَت ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدِّبِرِينَ ١٠٥٠ ثُمَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ ـ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرْ تَرُوهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ

بِأَمْسِ هِ ع وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً مفتوحة

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمُ اللهُ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُوَ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلا يَقُرَنُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن شِاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ قَائِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحُرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ,وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمُ صَغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِذَالِكَ قُولُهُم بِأُفُوهِهِمُّ يُضِكُهُونَ قُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَالُهُمُ اللَّهُ أَنِّ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ الَّخِكَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمَّ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَا لِمَا وَحِداً لا إلنه إلا هُوْسُبُحننهُ، عَمَّا يُشُركُون الله

يُوفَكُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

يُرِيدُونَ أَن يُُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَيِأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِ مِّ نُورَهُ، وَلَوْ كِرِهُ ٱلْكَافِرُونَ اللهُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَاتٍ ٱليمِ اللَّهُ يَوْمَ يُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّهُ فَتُكُوع بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم مَ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُم وَفُلُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ اللهُ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ ٱللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شُهُرًا فِي كِتُنِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ حُرُمٌ ذَٰ إِلَكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ

194

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِيْضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحِكِرِمُونَ لُهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِينَ (٧٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامنُواْ مَالكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُو انفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَثَّا قَلْتُمَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيا مِن ٱلْآخِرةِ فَمَامَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْسِافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قِليلُ (٣٠) إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًّا أَلِهِمًا وَّنسَ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيِّئَاتُو ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ اللهُ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَّ أَخْرَجُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ ، لَا تَحْدَزُنَّ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَيْهِ وَأَيْسَدَهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَعَرُوا ٱلسُّفَالِّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْبُ وَاللَّهُ عَن بِرُّ حَكِيمٌ ١٠٠

سُدِينَ فَقَا وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الياء. أو إبدال وإدغامها في الياء قبلها الياء قبلها

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَّثِقَ الَّا وَّجَهِدُواْ بِأَمُوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهُ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهُم وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ إِلَّهُ مَا يَسْتَعُذِنك الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ اللَّ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زادُوكُمٌّ إِلَّا خَبَالًا وَلا أَوْضَعُواْ خِلالكُمْ يَبغُونَكُمْ ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ ٧



لَقَدِ ٱبْتَعَوَّا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جِاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتَذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتُ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلَّاكَ فِينَ (الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُم وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يُعَولُواْ قَدَّ أَخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيكتَولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ أَنْ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْ لِلنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ قُلُهُل تُربَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيَ يَنَّ وَنَحُنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمُّ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ صُوَّا إِنَّا مَعَكُم مُّثَرَبِّصُونَ (10) قُلَّ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كُرِهًا لَن يُنقَبَّلَ مِنكُمٍّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمَّ أَن يُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمَّ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ حُسَالِي وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كَرِهُونَ ١٠٠٠

ير و السوهم وفقاً: وفقاً: إبدال الهمزة

وقفًا: وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً المُؤْمِّنُ الْمُؤْمِّنِينَ مِنْ الْمُؤْمِّنِينَ الْمُؤْمِّنِينَ الْمُؤْمِّنِينَ الْمُؤْمِّنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُو

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمُ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَيفِرُونَ الْسُ وَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفُرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَكَرَتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ أَإِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ ٥٧ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا عَاتِهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ,وَقَالُواْحَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَـٰ رِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِّنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ ُلْذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنَّ قُلَّ أُذُنُّ كُيرٍ لَّكُمُ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٍ لِلَّذِينَ

النبية المان ا

عَذَابُ وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل ومن لم يسكت أو التحقيق.

197

ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَاكُ ٱللَّهِ اللَّهِ

يِّحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمُ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَنْيُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُواْأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُفَأَتَ لَهُ مَنَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًافِيمَ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ يَحُذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهُمْ سُورَةٌ نُنِيِّئُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلٌّ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ عَنْ تُمُ تُسْتَهُ زِءُونَ اللَّهِ لَاتَعَنْذِرُواْقَدَّكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ۗ إِن يُعْفَعَ عَن طَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ تُعُذَّبُ طَآبِفَةُ بِأُنَّهُمْ كَانُواْ مُجِّرمِينَ اللَّ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مِ مِنَا بَعْضِ يَأْمُـ رُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهُوْنَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيمُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ الله

وقفًا الدثة أوجه: المضم الزاي وحدف الهمزة المهمزة الهمزة مراتب

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَّأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَٰكُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمُعَلِّقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓ أَ أُولَتِهِكَ حَبِطَتٌ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْدَيَأْتِمِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَّثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذْبَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُكُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَّأْمُرُ ورَى بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أُوْلَيْكَ سَيْرُ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ وَّعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرَضُونَ مِن اللَّهِ أَكْبُرُ ذَالِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ أَكْبُرُ ذَالِكَ هُوا لَفُوزُ ٱلْعَظِيمُ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهُمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَ غَرُواْ بَعْدَ إِسْلَامِهِمُ وَهَمُّواْبِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَهُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنِهُمُ ٱللَّهُ وُرَسُولُهُ, مِن فَضَٰلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُم ۗ وَإِن يَكُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًّا ٱلِيمًا فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ فَ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدُ ٱللَّهَ لَمِنَّ عَايِّنَا مِن فَضَّلِهِ عَ لَنصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠٠ فَلَمَّآءَ ابْهُم مِّن فَضَلِهِ عَنِكُوا بِهِ وَتُولُّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ وِمِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيَكُذِبُونَ ٧٧ أَلَرْ يَعَلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّكُمُ ٱلْغِيُوبِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ فِ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيستَخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿١٠)

ٱسْتَغْفِرُ هُكُمُّ أَوُلَا تَسْتَغْفِرُ هُكُمُّ إِن تَسْتَغْفِرُ هُكُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِكِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤ أَأَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوۤ لِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوَ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ ۚ فَلَيْضَحَكُواْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأَسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخُرُجُواْ مَعِيٓ أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِيعَدُوًّا إِنَّكُرُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْحَالِفِينَ ﴿ ١٩٨ ۗ وَلَا تُصَلِّعَلَىٓ أُحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدُا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِ وَ عَ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلَا تُعُجِبُكَ أَمُوا لَكُمُ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيِاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ الْهُ ۗ وَإِذَا أَنْ لَتَ شُورَةً أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْذَرْنَانَكُن مَّعَٱلْقَاعِدِينَ السَّ

وَاوُلُادُهُمُ

رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُونَ اللهُ لَكِينَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَأَمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١) وَجِآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مَنْهُمْ عَذَاتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاتُ ٱلِّذِينَ ( الله الله الله عَلَى الشُّعَفَ آءِ وَلا عَلَى الْمَرْضِيٰ وَلا عَلَى الَّذِينِ ) لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْلِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَاعَلَىٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآأَجِدُ مَا أَجِمُكُ عُلَيهِ تُولُواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًّا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠٠٠ ١ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعُذِنُونَكَ وَهُمٌّ أَغْنِيآ أُرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣)

(0)00 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)2/4 (1)

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمٌ إِلَيْهُمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَادِكُمْ وَسَيرى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمُّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ وَفَيُنِّتِ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمِّ إِذَا ٱنقَلَبْ تُمِّ إِلَيْهُمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم ۗ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمُأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِرَّضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضِى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّاعُ اللَّاعُ إِنُ أَشَدُّ كُفْرًا وَيْفَ اقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُرُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهُمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ اللَّ وَمِنَ ٱلأَعْرَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُنتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآإِنَّهَا قُرُبَةً لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

السوء وقفًا: أربعة أوجه (انظر صفحة

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُّ الْمُمْ جَنَّاتٍ تَجُدِي تَحْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِدا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَّ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمَّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَّءَاخُرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهُمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ خُذُمِنَّ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّهِم بِمَا وَصَلِّ عَلَيْهُمَّ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لَّهُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ النَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرِي ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِثُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَاخْرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللّ

وَٱلَّذِينَ ٱتِّفَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّكُفْرًا وَّتَفْرِ بِقَأْ بِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنِي وَٱللَّهُ كِيثُهُ لُهِ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الله الله الله المُعْدَ فِيهِ أَبَدُ الْمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقُويٰ مِنْ أَوْلِ يَوْمِرٌ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ الْمِنْ أَفَمَنَّ أَسَّسَ بُنْكُنُهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنَّ أَسَّسَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَا رَبِهِ عِنَارِ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمِّ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرِي المُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَكُم بِأَنِّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَالُونَ وَتَقْتُلُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرِيةِ وَٱلَّا بِحِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنَّ أُوفِ بِعَهْدِهِ عِنَ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِيَعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُم بِلِي وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ

(QD)

والقران وقفًا: النقل فقط

ٱلتَّنَيِبُونَ ٱلْمُكِيدُونَ ٱلْمُكِيدُونَ ٱلسَّنَيِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَنَ يَّسْتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَاْ أُوْلِي قُرُبِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمَّ أَنَّهُم أَنَّهُم أَنَّهُم أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ الله وَمَا كَانَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا لَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُو اللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّاهُ حَلِيمً اللهُ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدِ نَهُمْ حَتَّى يُبَيّن لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيٍّ عِلِيمٌ (١١٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ اللَّهِ لَقَدَتًا بَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهُمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفُ رَّحِيمُ السَّ

المومنين وقفا: إبدال الهمزة شُوْنَوُّ الْبَوْتِيْنِ اللهِ عَلَيْهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللهُ وَاللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِّلَّا الللَّالَّ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

وَّعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضِاقَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضِافَتُ عَلَيْهُمِّ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجِكَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهُمْ لِيتُوبُو أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ مَاكَانَالِأَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَّتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمُ عَن نَفْسِهُ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَّلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيَلًّا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِنَكُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُومَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعُذَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال





## الله التحفي التحفي التحفي التحفي التحفيد

الَّرُّ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبٌّ أَنَّ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمُّ أَنَّ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَبِّهُمُّ قَالَ ٱلۡكَـٰفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُبِينٌ إِنَّ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِ سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوى عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيع إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهُ عَذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَكَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْعَدُدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ نُفَصِّلُ ٱلَّا يَكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ إِنَّ فِي ٱخْدِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِتَّوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنَّ ءَايَكِنَا عَنْفِلُونَ اللَّ أُوْلَيَإِكَ مَأُونَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْلَهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهُ دَعُولُهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمِّ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكَمِينَ اللَّهِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسۡتِعۡجَالَهُم بِٱلۡحَٰيۡرِ لَقُضِىۤ إِلَيۡهُمِّ ٱجَلَٰهُمُّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايْرَجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَّ ٱلَّإِنسَينَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَأَوْ قَاعِدًّا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُّ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجِآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ الله

وقفًا: التحقيق أو التسهيل



وَإِذَا تُتَلِيعَلِيَّهُمِّ ءَايَالْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتَٰتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَنذَآ أَوْبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَآعِي نَفْسِيٓ ۚ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيٓ إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥) قُل لَوْشِآءَ ٱللَّهُ مَا تَـٰلُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلاّ أَدُرِكُمْ بِيِّهِ عَلَيْكُمْ لِيسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْكُذَّ بِ يَايَدِيَّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلَا ۚ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلِّ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَّحِدَةً فَأَخْتَكَلَفُواْ وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّيِّاكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ لَوُلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايكُ مِن رَّبِّهِ عَفَكُمْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّرِ الْمُنخَظرِينَ (اللهُ

وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعَدِ ضَرًّا ٓ مَسَّتُهُمٌّ إِذَا لَهُ مِسَّكُرٌ فِيَ ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمَكُرُونَ اللهُ هُوَاللَّذِي يُسَيِّرُكُونِ اللَّهِ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَّفَرِحُواْ بِهَاجِآءَ مُهَارِيحٌ عَاصِفُ وَجِآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِنْكُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِنَّ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَلَذِهِ - لَنَكُونَتُ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ (١٦) فَلَمَّا أَنجِنهُمُّ إِذَاهُمُ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَآثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنْنَيِّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ السَّ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَايَّ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْلُطَ بِهِ، نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّايَأْ كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَيٌّ إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَلِّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَآ أَبِّهُمَّ أَمُّرُهُا لَيُلًّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ السَّ وَاللَّهُ يَدُعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَهِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى ضِرَطِ مُسْلَقِيم (0)

مرط خلاد: بالصاد

اللَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسِّني وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كِأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُ لَهُمْ قِطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيَكِ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ وَيَوْمَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ١٠٠ فَكَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمِّ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَتْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلِهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّ قُلْ مَن يَّرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىّٰ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْزِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلِّ أَفَلًا نَنَّقُونَ اللَّهِ فَذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَيُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنِّي تُصْرَفُونَ السَّ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ

ي يُومِنُونَ وقفا: إبدال الهمزة

قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا يَكُمُ مَّن يَّبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَحْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُهُ فَأَنِّي تُؤُفَّكُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ هَلُ مِن شُرَكَا بِكُمْ مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهُدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِئ إِلَّا أَن يُهْدِئ فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُونَ (0) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ لِلَّا ظَنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْعِدِينَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيكُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَّادُعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمُ صَلِيقِينَ السَّ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مُكَذَّلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَنَّ ا وَمِنْهُم مَّن يُّوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمُّ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُكِمِّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ

وففاً: وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيِّعًا وَلَكِن ٱلنَّاسُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السُّ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ١٠٠ وَإِمَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ١٠٠ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جِلَّهَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّ وَيَقُولُونَ مَتِي هَلَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَلِقِينَ اللهِ عَلَا لَا مَا إِنْ لِنَفْسِي ضَرًّا وَّلَا نَفْعٌ إِلَّا مَا شِياءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جِآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (١) قُلُّ أَرَءَ يَتُكُّ إِنَّ أَتِكُمْ عَذَا بُهُ بِيَتًا أَوْنَهَ أَرًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِهِي ءَآلَكَنَ وَقَدْكُنُّهُم بِهِ ع تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَل تَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠ ١ ١ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُّ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهِ

(1000) (1000) (1000) (1000) (1000)

سِيْوَنَةُ يُؤْمِنُ لِيَا ﴾

وَلُوَّ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ- وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَّا إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُو يُحِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَّآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَيِّكُمْ وَشِفَآءُ لِّمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الله قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِيذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ ﴿ فَلُ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلَّ ءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَايَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأَنِ وَمَالْتَلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذ تَّفِيضُونَ فِيهُ وَمَا يَعْ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ شَٰمِينِ اللَّهُ

لِّلْمُومِنِينَ لَّا لَمُومِنِينَ لَا لَمُومِنِينَ لَا لَمُومِنِينَ لَا لَمُورِقًا المُعرَة الله المعرزة المالية الما

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحُزُنُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْفِ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ وَلَا يَعُـزُنكَ قَوْلُهُمَّ ۚ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمِّ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ ثَالُواْ اَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن إِبَادَآ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ قُلِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهُ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكِ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ الدُّنْكِ ثُمَّ المُتَنَّع نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ



﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَ نُوجٌ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنَقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوّا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَايكُنَّ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوَا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ ﴿ فَإِن تَوَلَّئِتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِنَّ أَجَرٌّ إِنَّ أَجْرِيّ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (٧٠) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْف وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَآ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذَرِينَ (٧٧) ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ عَرُسُلَّا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِءِمِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِي وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِنَايَئِنَا فَأَسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٥٧﴾ فَلَمَّا جِآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ (٧) قَالَ مُوسِينَ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جِآءَ كُنَّ أَسِحْرٌ هَلَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنْحِرُونَ (٧٧) قَالُوٓ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ (١٧)

وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَثْتُونِي بِكُلِّ سَخَرِعَلِيمِ (٧٠) فَلَمَّاجِآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُبِينَ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ إِنَّ فَكُمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسِى مَا جِثْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ وَلَوْكَرَهُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسِيِّ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُّ أَن يَفْئِنَهُم ۗ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ٣٠ ۗ وَقَالَ مُوسِى يَقَوْمِ إِن كُنْكُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُواْ إِن كُننُم مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَارَيِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ مَ فَجِنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهُ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسِى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَّأَجْعَـلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبُـلَةً وَّأُقِيمُواْ ٱلصَّلُوٰةُ وَكِثِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً وَّأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِارَبَّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُوالِهِمْ وَٱشَٰدُدْعَكَى قُلُوبِهِمْ فَلايُؤْمِنُواْحَتَى يَرُواْٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

المومنين وقفا: إبدال الهمزة واواً

(CD)

قَالَ قَدٌّ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأُسْتَقِيمَا وَلَا نُبُّعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِيَّ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبُعَهُمْ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ, بَغُيَّا وَعُدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ إِنَّهُ, لآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓٱ إِسْرَتِهِ يِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ( ) عَالَكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنَّ ءَايَكِنَا لَغَنفِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَّرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جِآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ٣ ﴾ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّآ أَنَزَلْنَاۤ إِلَيْك فَسْئَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَد جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١٠٠ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِالسِّرِينَ اللهُ اللَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهُمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجِاءَ مُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى بَرُوا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمَ اللهِ

الأليم وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُّ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ ۚ وَلَوْ شِآءً رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلَّازُضِ كُلُّهُمَّ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَهَلْ يَنْفَظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَٱننظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّ ثُمَّ نُنجِّي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنَّ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتُوفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَّلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِن يِّمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يُرُدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَد جَّآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ آهَتَدِى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهِ وَالَّهِ عَ مَايُوجِيّ إِلَيْكَ وَأُصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْمُنكِمِينَ (١٠) سُورُلًا هُورِي التَّوْكِنَابُ أُعْكِمَتُّ ءَايَنَكُهُ رَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ الْ ٱلَّاتَعَبُدُوٓ الْإِلَّاللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُرُ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَّ بَشِيرٌ ۗ ۚ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُو ثُمَّ تُوبُوٓ أَ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنْعًا حَسَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّهُ,وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٌ اللهُ اللهِ مَرْجِعُكُم وَهُو عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ اللهُ أَلاّ إِنَّهُمْ يَثُنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغَشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

يُنْوَلُونُهُ مُوْلِا } يَوْمُ وَمُوْمُ وَمُؤْمُونُونُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللل

۱۷٬٬۱۹ ۱۷٬٬۱۹ ۱۷٬۰۲۲ ۱۲۳

﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَّرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ شُبِينٍ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ. عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمُ ٱخْسَنُ عَمَلًا وَّلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْغُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سَاحِرٌ مُّبِينٌ ٧٠ وَلَيِنٌ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُۥ ۖ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَجِافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ اللَّهُ وَلَبِنَّ أَذَقُنَا ٱلَّإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْئُوسُ كَفُورٌ اللَّ وَلَهِنَّ أَذَقَنَكُ نَعُمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ الْتُ عِنَّ إِنَّهُ, لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَّأَجُرُّ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوجِي إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ، صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جِآءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَأَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

وقفًا الدثة أوجه: الدضم الزاي وحدف الهمزة الهمزة

> الهمزة ٢. إبدال الهمزة ياءً

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِيلُهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ عَمُفَرَيَتٍ وَّادَّعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ال فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَهُلِّ أَنتُم مُّسلِمُونَ اللَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوةَ الدُّنْيا وَزِينَهُمَا نُوَقِّ إِلَيْهُمِّ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِزَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَبَطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبِنَطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ أَفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بِيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنْبُ مُوسِيّ إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيَإِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ـ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلاَ تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّاسِ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْلَتِبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مِّ أَلَا لَعَ نَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اللَّهِ

بو منون وففاً: إبدال الهمزة واوأ

أُوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنَّ أَوْلِيَآءً يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا كَلَّ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّمٌ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ اللَّ ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمِيٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلا نَذَكَّوُنَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ اللَّهُ أَنلَّا نَعُبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ آلِيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ ۗ أَلِيمِ اللهُ عَمَالُ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا نَرِيكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِنكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمٌّ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرِىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ اللهُ عَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمُّ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَالْمِلِي رَحْمَةً

مِّنْ عِندِهِ عَفُمِّيتَ عَلَيْكُرْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمُ لَمَاكُرِهُونَ السَّ

(8) (2) (4) (4) (4) (4)

يو مرافع المسكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

وَيَنْقُومِ لَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَبِّمْ وَلَكِنِّ آرِنكُو قَوْمًا تَجْهَلُونَ (١٠) وَيَقَوْمِ مَن يَنضُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحْتُهُمْ أَفَلا نَذَكُرُونَ اللهِ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ إِينُ ٱللَّهِ وَلا آفُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ إِينُ ٱللَّهِ وَلا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنَكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّٰكِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ يَنُوحُ قَدَّجُندَلْتَنَا فَأَكُثَرَتَ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿٣٠ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شِآءَ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ ٣٣ ۖ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيٓ إِنَّ أَرَدَتُّ أَنَّ أَنصَحَ لَكُمِّ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويكُمُ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيكُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَابُرِيٓ أُمِّمَّا يَجُرُمُونَ (٣) وَأُوجِ إِلَى نُوبِ أَنَّهُ وَلَن يُؤمِن مِن قَوْمِك إِلَّا مَن قَدٌّ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو أَإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ اللَّهُ

وَيُصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ - سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخَرُواْ مِنَا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿ ٢٨ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ اللهُ حَتَّى إِذَا جِآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنَّ ءَامَنَّ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ١٠٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسُمِ ٱللَّهِ مِعْرِيهَا وَمُرْسِيهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (اللَّهُ وَهِي تَجَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادِىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعُزِلٍ يَنْبُنَى ٱرْكَبُ مَعَنَا وَلَا تَكُن مُّعَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللهِ قَالَ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ

أركب خلاد وجهان:

۱. الإدغام (وهو القدم)
۲. الإظهار

أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَا وَنَادِى نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ اللهُ عَنْ اللهُ وَمُ الظَّلِمِينَ الْفَالِمِينَ الْفَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ

مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنسَمَآهُ

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنَّ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ عَيْرُ صَالِحٌ فَلَا تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (1) قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنَّ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ قِيلَ يَنُوحُ ٱهبط بِسَكِمِ مِّنَا وَبِرَكُتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمُمِ مِّمَّن مَعَكَ أَ وَأَمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّاعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَّا فَأَصْبِرُّ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَىٰ عَادٍّ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنْتُمَّ إِلَّا مُفَتَّرُونَ ﴿ أَنْ يَقُومِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًّا إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْ ٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَيَنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُكَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةٌ إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانْنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَ الْوَايَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَانَحُنُ بِتَارِكِي عَالِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّل النَّوْلَةُ الْمُولَةُ اللَّهُ اللّ

وسوع وفقًا: أربعة أوجه (انظر صفحة ل-١)

صرط خلاد:

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةٍ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤ ا أَنِّي بَرِيٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ اللهُ مِن دُونِهِ عَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللهِ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى ضِرَطٍ مُّسْتَقِيم (٥٠) فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدٌّ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ سَيِّئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ حَفِيظً (٥٧) وَلَمَّا جِلَّهُ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠٠ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوٓا أَمْرُكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ١٠ وَأَتْبِعُواْ فِي هَلْدِهِ ٱلدُّنْيا لَعُنَةً وَّبُومَ ٱلْقِينَمَةِ ۚ أَلَّ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ ٱلَّا بُعُدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠٠ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَتَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَّ إِلَيْهِ غَيْرُةً هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ اللهُ قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَأَ أَنَتُهَا أَن

نَّعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تِدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ اللَّ

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بِبِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَءَاتِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَهَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ اللَّ وَيَنقُومِ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابٌ قَرِيبٌ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ اللُّنَّةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ١٠٠ فَلَمَّا جِآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَنَا صَلِحًا وَّٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ لِنَّالِ اللهِ كَالْكُ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْمَزِيرُ اللهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيْرِهِمْ جَايْمِينَ اللهُ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِهَآ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ اللهُ وَلَقَد جِّاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرِي قَالُواْ سَلَماً قَالَ سِلْمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جِآء بِعِجْلِ حَنِيذٍ اللهُ فَلَمَّا رِعِ ٱلْمَدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَ آإِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَأَمْرَأَتُهُ وَآمْرَ أَتُهُ وَآمِهُ أَ فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن قَرْاتِهِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (١٧)

يُورِمِ إِ

قَالَتْ يَنُونِلُتِي ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَانَا بَعُلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عَجِيبُ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ أَتَعْجِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبُرِكُنْهُۥعَلِيْكُو أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ الآسَ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجِآءَتُهُ ٱلْبُشْرِي يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ الْاللهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٧ ۚ يَكَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَآ ٱلِنَّهُ، قَد جِّاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ إِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْ دُودٍ (١٠) وَلَمَّا جِآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضِاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هَنذَا يَوْمُ عَصِيبُ اللهِ اللهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَّوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيكُ الله عَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَ إِنَّكَ لَنَعَامُ مَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوَّ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَقَّ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ (٥٠) قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمٌّ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُ، مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبٍ اللهِ الصُّبَحُ بِقَرِيبٍ اللهِ

ألسينات

أمرأنك

فَلُمَّا جِلَّهُ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ (١٠٠٠) مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدٍ (١٨) ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَّ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّيَ أَرْبِكُمْ بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ (١٨) وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوُّا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٠﴾ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمِّ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (١١) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنآ أَوَّ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشَوَوًّا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ١٧ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمِّرُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيّنَةِ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَآ أُرِيدُأَنَّ أُخَالِفَكُمُ ۗ إِلَىٰ مَا أَنْهِنَكُمُ عَنْهُ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا ٱلِّإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (٨٨)

وقفًا: وقفًا: اثنا عشر وجهًا (انظر صفحة ن-٢)

وَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَافِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٌ أَوْ قَوْمَ هُودٌ أَوْ قَوْمَ صَلِحْ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدٍ ( اللهِ وَ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ اْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ١٠٠ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرِينِكَ فِينَا ضَعِيفًا وَّلُولًا رَهُطُكَ لَرَجَمَنْكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُطِيَّ أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ (اللهُ وَيَنقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَّٱرْتَـقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جِلَّهُ أَمْرُنَا جَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ المُ كَأَن لَّرْ يَغْنَوْا فِهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمِدْيُنَكُمَا بِعِدَت ثَّـ مُودُ ١٠٠ وَلَقَدِّ أَرْسَلْنَا مُوسِى بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينِّ اللَّهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَانَبُ عُواً أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ

لِيُنْجِنَا لَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

يَّقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْورْدُ ٱلْمَوْرُودُ اللهِ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَىٰ قَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْقُرِى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَاآبِمٌ وَحَصِيدٌ اللهُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَكُمَّ أَغُنتُ عَنْهُمٌ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيِّءٍ لَّمَّا جِآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زِادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ اللهِ وَّكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرِىٰ وَهِيَ ظَلَامَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ ٱليرُّ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ اللَّهِ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا إِإِذْ نِهِ عَفَمِنْهُ مُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَسُهِيقٌ اللَّهِ خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شِآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ الله الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِي المَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شِآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجَذُودِ (١٠٠٠)

باذنه و ففا: التحقيق أو التسهيل



المُورَةُ هُوكِيا

هَنُولاً عِ وقفًا: ثلاثة عشر وجهًا (انظر صفحة ع-٢)

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَنَوُ لا إِمَّا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّنقَبْلُ وَ إِنَّالَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ السَّ وَّلَقَدُّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهِ وَإِنَّ كُلًّا لَكُو فِينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوُّا إِنَّهُ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِي آءَ ثُمَّ لَانْنَصَرُونِ اللهُ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَٰ لِكَ ذِكْرِي لِللَّهِ كِرِينَ الله وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمِّ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَّنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَّ ٱنْجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجَرِمِينَ اللهُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرِي بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

377)

سِّوْرَةُ هُوْدِيا

وَلَوْشِآءَ رَبُّكَ لَجْعَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَّحِدَةً وَّلَا يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ الْسُ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِلَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا أَمْلَانَ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْحِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ السَّ وَكُلَّا نَقْصُ كَا مَلَانَ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْحِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ السَّ وَكُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْبَاءِ ٱلرَّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ عِفُوا دَكَ وَجِآء كَ فِي هَاذِهِ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَاءِ ٱلرَّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ عِفُوا دَكَ وَجِآء كَ فِي هَاذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْمِى لِلْمُؤْمِنِينَ السَّ وَالنَظِرُوا لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ السَّا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْمَ لِللْمُؤْمِنِينَ السَّ وَالنَظِرُوا إِلَيْهِ مَرْجِعُ ٱلْأَمْرُكُمُ لَلَهُ اللَّهُ مِنْ السَّ وَاللَّهِ مِرْجِعُ ٱلْأَمْرُكُمُ لَلُهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السَّ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَلُونَ السَّ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلُونَ السَّ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلُونَ السَّ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلُونَ السَّ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَوْلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السَّ فَاعُدُهُ وَمَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَعُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ السَّا اللَّهُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُلْفَى اللْمُعْلِى اللْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْرَالِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِ

بِمْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِهِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ الْ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا لَمَ لَكُمُ تَعْقِلُونَ الْكَانُ الْمُعِينِ الْ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا لَعَلَى الْمُصَلِقِ الْمَعْلَى الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَىٰ اللّهُ اللّه

فوادك وقفاً: وقفاً: إبدال الهمزة واواً مفتوحة

سِنْوَرَةُ يُوسِنُونَ

و إِسْعَلَى وقفًا: التحقيق أو التسهيل

لِّلسَّ آبِلِينَ وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

قَالَ يَكُنَّى لَا نَقُصُصْ رُءً يَاكَ عَلَىٓ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلِّإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ ۞ وَّكَذَٰ لِكَ يَجْبَيك رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِدُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيَعْقُوبَكُمَآ أَتَمَّهَاعَلَىۤ أَبُويْك مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْعَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ ﴿ لَقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ \* ءَايَنَ لِلسَّآبِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ۖ الْقَنْلُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يِّغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ اللَّ قَالَ قَايَلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَكَا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُوا لَهِنَّ الْوَالَهِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ اللَّا

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجَبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَنْذَاوَهُمْ لَايَشْعُهُونَ (0) وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَآءًيَّ بُكُونَ اللهُ قَالُواْ يَتَأْبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَانَسْتَبِقُ وَتَرَكَعْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلُوْكُنَّا صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ وَجَآءُ و عَلَى قَبِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبُ قَالَ بَلِ سَوَّلَتُ لَكُمٌّ أَنْفُسُكُمٌ أَمُرًا فَصَبْرُ جَمِيلًا وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجِآءَت سَّيَّارَةُ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلِي دَلُوهُ، قَالَ يَكِبُشُرِي هَذَا غُكُمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلْعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيدِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ أَنْ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرِينُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۗ أَكْرِمِي مَثُونِهُ عَسِيّ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُ، وَلَدَأْ وَكَالًا وَكَالُكُ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١١) وَلَمَّا بِلَغُ أَشُدَّهُ وَ مَا تَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (17)

الدِّيبُ وقفًا: إبدالِ الهمزة ياءً النَّهُ وَلَوْ لِوَسُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُواكًّى إِنَّهُ لَا يُفُلِمُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِّمْ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِّءِا بُرْهَانَ رَبِّهِ الْمُحْدَنَ رَبِّهِ السُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١١٠ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَوَقَدَّتَ قَمِيصَهُ، مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيدُ اللهِ عَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَّ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ١٠٠ وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ أُدُّتُ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ فَلَمَّارِ إِ قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ الَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ١٠٠ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ الله ﴿ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي الْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَكِهَا

عكذات

فله السكت أو النقل أو التحقيق.

ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

وقفًا: النسهيل أو الحذف

247

عَن نَّفُسِهِ - قَد شَّغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِ مِهَا فِي صَلَالِ مُّبِينٍ السَّ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَّءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنَّهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنْ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ الْآ) قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ، عَن نَّفُسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَكَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنغِينَ الْ أَلُّ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَّيْ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ الله فَاسْتَجَابَلَهُ رَبُّهُ وَضَرَفَعَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِنْ بَعَدِ مَا رَأُوا ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ، حَتَّى حِينٍ ﴿ وَ اللَّهُ مَا مُعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرِينِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَّقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّ ٱرِينِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْةُ نَبِّتْنَا بِتَأْوِيلِةٍ ۗ إِنَّا نَرِيكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ \* إِلَّا نَبَأَثُكُمَا بتأويله عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْكَاخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ اللَّهِ

بِتَاوِيلِهِ مَا وَمَا وَمَا وَمَا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

النَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِم

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ مَا كَاتَ لَنَا ۚ أَن نُّشۡرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيِّءٍ ذَالِكَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٨) يَنصَيحِي أربعة أوجه: ۱ .نقل مع ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الإسكان. ٢. نقل مع الروم. الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ ٣. إبدال ثم إدغام ثم إسكان. وَءَابَآ وَكُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَّ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ٤. إبدال ثم إدغام ثم روم.

أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيّاهُ ذَاكِ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُ ثَرَ الْمَا الْمَا اللهِ الدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مِن رَاسِهِ عَظِی المَّرِ الدِی قِیهِ تَسْتَقَیْ اِن وَقَالَ لِلَّهِ الْمُ وَقَالَ لِلَّذِی وَقَالَ لِلَّذِی طُنَّ أَنَّهُ وَالْمِلِدِی طُنَّ أَنَّهُ وَالْمِلِدِی طُنَّ أَنَّهُ وَالْمِلِدِی طُنَّ أَنَّهُ وَالْمِلِدِی طُنَّ أَنَّهُ وَالْمُلِدِی طُنَّ أَنْهُ مَا أَذْ كُرِّنِي عِنْدَ رَبِّلِکَ فَأَنْسِنَهُ وَالْمُلِدِی عَنْدَ رَبِّلِکَ فَأَنْسِنَهُ وَالْمُلِدِی عَنْدَ رَبِّلِکَ فَأَنْسِنَهُ وَالْمُلِدِی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرِى سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ

سَبَعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَتُ

يَّكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

راسهم وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا

قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحْلُم وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱذَّكَرَ بَعُدَ أُمَّةٌ إَنَا أُنَيِّتُكُم بِتَأْوِيلِهِ -فَأَرْسِلُونِ (00) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسُتِ لَعَلِيَّ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ اللَّهُ أُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ أَثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ تَعْصِرُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنَّوْنِي بِهِ - فَلَمَّا جِلَّهُ أَلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعٌ إِلَى رَبِّكَ فَسَعُلْهُ مَا بَالُّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ فَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ - قُلْ كَن لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكُنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوَدَتُهُ مَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ (١٠) ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمَّ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدُ ٱلْخَابِنِينَ 🕝

فارسلون وقفًا: التحقيق أو التسهيل

الم كُلُونَ وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا

سوع وقفًا: أربعة أوجه (انظر صفحة ل-١)

الخاينين وقفًا: التسهيل مع الإشباع أمالة صد الخُزُّ الثَّالِثَ عَشِرَا

سُوْرَةً بِوسِيْفًا

۱۳٬۶۵۱ ۱۳٬۶۵۱ ۲۰ ۲۰

مكين أمين وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت قله النقل ومن لم يسكت أو التحقيق.

٥ وَمَآ أُبِرِّئُ نَفْسِيٌّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِللَّهُ وَعِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِي ۚ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٣٥ ۗ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِي بِدِءَ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَهُ، قَالُ إِنَّكَ ٱلْيُؤْمَلَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ وَاللَّهِ عَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (٥٠) وَّكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَامَن نَشَاءُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ (٧٠) وَجِاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنَّ أَبِيكُمْ أَلَاتَرَوْنَ أَنِّيٓ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۚ ۚ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِۦفَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَائَقُ رَبُونِ اللَّهِ قَالُواْسَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهِ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَ آإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّارَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَمِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا يَكُتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ لَكُولُونَ ﴿ اللَّ

(751)

قَالَ هَلَّ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آَمِنتُكُمْ عَلَيَ أَخِيهِ مِن قَبِلُّ فَأَلَّهُ خَيْرٌ حَنفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ الْ وَلَمَّافَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتٌّ إِلَهُمٌّ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَانَبِغِي هَانِهِ وَ بِصَاعِثُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَاوَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُنَّ ٱُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنَى بِهِ ٓ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيْلُ الله وَقَالَ يَكِنِيَّ لَا تَدُخُلُواْمِنُ بَابِ وَّاحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنَّ أَبُوَابِ مُّتَفَرِّفَةً وَّمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيِّ ۗ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغَنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِهَ أُو إِنَّهُ, لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَكُ وَلَكِكنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَى عَاوِي إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّيَّ أَنَا أُخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ردت روقفًا: من سكت وقفًا: من سكت أو النقل والنقل ومن لم يسكت فله النقل ولمن لم يسكت أو التحقيق.

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ٧٠٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهُم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءً بِهِ، حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ (٧٠) قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ عَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وَإِن كُنْتُمْ كَنْدِبِينَ ﴿ ١٠٤ عَالُواْ جَزَوُهُ. مَن وُّجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُۥ كَذَلِكَ نَجْزى ٱلظَّالِمِينَ ٧٠٠ فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيةً كُذَاكِ كِدْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِ دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَد سَّرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَزِرْ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿

جر وهر وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَّجَذْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظُلِمُونَ (٧٠) فَلَمَّا ٱسْتَيْءُسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ بِحَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدَّ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنَّ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الْ الْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ الله وَسُئِل ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فَهَا وَإِنَّا لَصَندِقُونَ ﴿ ١٨ قَالَ بَلِ سَوَّلَتَ لَكُمَّ أَنفُ مُكُمِّ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتُولِي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُرْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ الْحُرْنِ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ نُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَّضًا أُوتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ ٥٠ قَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَتِّي وَحُزْنِيَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ

يَكَبِنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَأْيْتُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الله فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهُا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَاعَةِ مُنْجِلةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدُّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذَّ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ١٠ قَالُوٓا أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدُّ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّالَخُ طِئِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمُ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهِ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَلَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لُولًا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ ثَا كُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ أَنَّكُ لَلْكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ أَنَّ

لَحْعطِينَ وقفًا: التسهيل أو الحذف

فَلُمَّا أَن جِاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقِيهُ عَلَى وَجْهِهِ عِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُّ أَقُل لَّكُمِّ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِر لَنَاذُنُوبِنَا إِنَّاكُنَّا خَطِعِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَسَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوِئَ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شِاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنَّ وَرَفَعَ أَبُونَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَلَا اتَأْوِيلُ رُءْ يَكِي مِن قَبْلُ قَد جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدُّ أَحْسَنَ بِيَ إِذَّ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجِآءً بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِ ۚ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ١٠٠٠ ١٥ رَبّ قَدُّءَ اَيَنْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُولِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهُمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الن وَمَا أَكُثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ الْسَالُ

خُطِينَ وقفًا: التسهيل أه الحذف

ه وهي المالية المالية

بِمُومِنِينَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَمَا تَسْتَأَكُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا وَكَأَيِّن مِّنَّ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَمَ وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ ١٠٠٠ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّ أَفَامِنُوا أَن تَأْتِيهُمْ غَنشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ هَاذِهِ -سَبِيلِيّ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٌ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَشُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ۚ وَمَآ أَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيَ إِلَيْهُم مِّنَّ أَهْ لِ ٱلْقُرِيَّ أَفَكَرُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١٠٠ حَتَّج إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أُنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جِآءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُهجي مَن نَّشَاء وَلَا يُرَدُّ بأَسْنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإَفْلِي ٱلْأَلْبَالِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُّفْتَرِي وَلَاكِن تَضْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَ يْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيِّءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ ثُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة



## بِسْ مِلْسَالُةُ الرَّحْمَانُ الرِّحْمَانِ الرِّحْمَانِ الرِّحْمَانِ الرِّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ

الَّمْنُ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِنَابِ ۚ وَٱلَّذِىٓ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكِ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا أَثُمَّ ٱسْتَوِى عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يِّجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىٰ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَكُم بِلِقَآء رَيِّكُمْ تُوقِنُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنَّهُ لَوْ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغَشِّي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرُتُ وَجَنَّتُ مِّنَّ أَعْنَبِ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ صِنُوانِ وَّغَيْرِ صِنْوَانِ تُسْقِي بِمَآءِ وَّاحِدِ وَيُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلُ إِنَّافِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَإِن تَعُجَبُ فَعَجَبُ قَوَلُهُمٌ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبَّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّمٌ وَأُولَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ في أَعْنَاقِهِمُّ وَأُولَيِّكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَاخَالِدُونَ ٥

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وقفًا: التحقيق أو التسهيل تعجب فعجب خلاد: خلاد: إدغام الباء في الفاء



وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسِّيتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبِلَهُمُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّارَبَّكَ لَشَدِيدُٱلْمِقَابِ أَنَّ وَيَقُولُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْفِي وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُ شَيْءِعِندُهُ،بِمِقْدَارِ ١٠ عَلِمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِٱلْكَبِيرُٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآةُمِّنكُم مَّنَّأَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحْفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسِهُمْ وَ إِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥوَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَّالِ اللَّهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَّيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ، وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ اللَّهِ

بِأَنفُسِمٍ مُّ وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً

٩

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيَّ عِالَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ء وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللَّهِ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُرُهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَالْآصَالِ ١٠٠٠ قُلُمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُّ أَفَا تَّغَذَتُم مِّن دُونِهِ ٤ أُولِيكَ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمِي وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ يَسْتَوى ٱلظُّلُمُنَتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ ـ فَتَشَبَهُ ٱلْخَاقُ عَلَيْهُمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيِّءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ أَنزَلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتٌ أَوْدِيَةً إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبْدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٌ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثُلُّهُ, كَذَلِك يَضِّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلُّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَأَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبُّهُ ٱلْحُسْنِي وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لُوِّ أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ. لَاَفْتَكُواْ بِهِ عَ أَوْلَيْهِكَ لَهُمُ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوِيهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللهَ



والأصال و وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط أو

> جُفَاً: وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

(1000) (1000) (1000)

الله البني وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِيكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمِي ۚ إِنَّمَا يَلَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلَّمِيثَاقَ الله وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلُ وَيَغْشُونَ رَ وَيَخَافُونَ سُوَءَ ٱلْحِسَابِ (١٠) وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآءَ وَجَهِ رَبِّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنْهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّنَدْرَءُونَ بِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّئَةَأُولَيٓ كَلَمُمُعُفِّيَٱلدَّارِ السُّجَنَّتُ عَدْنِيَّدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍمْ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهُمُّ وَٱلْمَلَيْحِكُهُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهُم مِّن كُلِّ بَابِ السَّ سَلَمُ عَلَيْكُو بِمَاصَبُرْتُمْ فَنِعُمَ عُفْبَيَ ٱلدَّارِ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَاقِهِ ، وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلَّارْضِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ ٱلدَّارِ السَّ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِّرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّةُ ۚ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ -قُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَبَهْدِي إِلَيْهِ مَنَّ أَنَابَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَيِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴿

وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل فله النقل أو التحقيق.

اب الهمزة الهمزة

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ اللهُ كَذَلِكُ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَهُ لِتَتَلُوا عَلَيْهُمُ ٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ اللَّهِ قُلُهُورَيِّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ( اللهِ مَا اللهِ مَا ال وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَاسُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّم بِدِ ٱلْمُوتِيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعٌّا أَفَلَمُ يَأْيُصِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَن لُّو يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهُدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْتُمْ زِيَّ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكًا ۚ قُلُ سَمُّوهُمُّ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَلِهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادِ السَّ لَمُّمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِ أَولَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَّاقٍ الْأَلْ

٤٤٤٤ النَّعُ النَّاعُ اللَّهُ ا

مثاب وقفًا: تسهيل الهمزة

اللُّهُ مُّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ يَجُرِي مِن تَعَنَّهَ ٱلَّا أَلْأَنْهُ لَرُّ أُكُلُهَا دَآيِمٌٌ وَّظِلُهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ۚ وَعُقْبَى ٱلْكَنِفِرِينَ ٱلنَّارُ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَٱ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلَّ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ (٣) وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّا ۚ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَا جِآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ١٧٧ ۖ وَلَقَدُّ أُرْسِلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُثُمُّ أَزُوْكَجَاوَذُرِيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٌ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴿ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابُ يَّمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآاً وُيُحْبِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ (٣) وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمَّ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ الْ أَوَلَمْ يَرُوّا أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنَّ ٱطْرَافِهِ أَوَاللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةٍ ـ وَهُو سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ وَقَدْمَكُرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِيعَاً يَّعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيْعَلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُفِّي ٱلدَّارِ (اللهُ

(405)

وَيَقُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا قُلْ كَفِي بِٱللَّهِ يدُّاابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْعِندُهُ عِلْمُٱلْكِئْبِ (١٠٠٠) الَّرِّكِ تَنَكُّ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ الْ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَنُونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَوَيْلُ لِّلْكُوْرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللهِ اللَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَاعِوَجَّاٰ أُولَتِهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (٣) وَمَآأَرُسَلْنَا مِن رَّسُولٌ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَّشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَّشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ (الله وَلَقَدُّ أَرْسَ لَنَا مُوسِي بِعَايَنِينَا أَنِّ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلنُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّنِمِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِ لِلْكُلِّ صَلَّارٍ شَكُورٍ ٥

صراطِ خلاد: بالصاد

وَّ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُّ إِذْ أَنْجِنْكُمْ مِّنَّ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي نِسَاً.گُهُ ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذ تَّأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ اللَّ وَقَالَ مُوسِى إِن تَكْفُرُواْ أَنْكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيثٌ ﴿ اللَّهِ مِأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جِآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبٍ أَنَّ اللَّهِ قَالَتْ رُسُلُهُم أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى قَالُوا إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَاكَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠٠٠

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيكُم بِسُلْطُنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدِ مِنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتُ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونًا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَّ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِنَا فَأُوْجِي إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَنُسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنَابَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خِافَ مَقَامِي وَخِافَ وَعِيدِ اللهُ وَٱسْتَفْتَحُوا وَخِابَكُلُ جَبَّ ارِعَنِيدِ ١٠٠ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقِي مِنمَّآءِ صَكِيدٍ اللهُ يُتَجَرَّعُهُ وَلَايكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتُ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِيظُ ﴿ اللَّهُ مَّتُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمِّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِدِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيَّءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ

المومنون وقفاً: إبدال الهمزة

> وقفًا أربعة أوجه: ١.نقل مع ٢. نقل مع الروم . ٢. إبدال ثم إسكان . إسكان . إبدال ثم

ٱلَهُ تَرَأَتُ ٱللَّهَ خَالِقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٠٠٠ وَّمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ اللُّهُ وَكَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتَوُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلِّ أَنتُم ثُغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيِّءٍ قَالُواْ لَوْ هَدِينَا ٱللَّهُ لَمَدَ يُنَكِّمُ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ اللهِ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلَّاٰمَٰرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَيِّ وَوَعَدَتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَكِنَّ إِلَّا أَن دَعُوتُكُمُ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِتٌ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ اللهِ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحَيَّنُهُمُ فِهَاسَلَمٌ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ 🖤

عَذَاكُ وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل ومان لم يسكت أو التحقيق.

السّكما وقفًا: خمسة القياس

تُؤْتِيَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلَّاثَمُ اللَّهُ ٱلَّاثَمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحُلْمُ اللَّهُ اللّ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرارٍ اللهُ يُثَبَّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِقِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ مُرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَّأُحَلُّواْقُوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أُو بِثُسَ ٱلْقَرَارُ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ - قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمِّ إِلَى ٱلنَّارِ النَّ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَّةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومٌ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ به عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ } وَسَخَّرَكُمُ أَلَّأَنَهُ رَاكُمُ أَلَّأَنُهُ رَالًا وَسَخَّرَلُكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ السَّ

6000 6000 (4) (4) **Y1 COQO** 

> يشاً وقفًا: خمسة القياس

دا بين وقفًا: التسهيل مع الإشباع أه القصد

(404)

سالتموه وففاً: نسهيل الهمزة

وَءَاتِكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَ أَإِنَّ ٱلَّإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَن نَّعَبُدَ ٱلْأَصَىٰامَ ﴿ اللَّهُ كَرِبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ رَّبَّنَآ إِنِّي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلِّ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهُمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ السَّ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحُنِّفِي وَمَا نُعُلِنُّ وَمَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيَّءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ (٣٠) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيِّتِيُّ رَبُّكَا وَتَقَبُّلُ دُعَآءِ عُنْ رَبُّنَا ٱغْفِرُ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ (1) وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهُ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّا

دعا وفقًا: خمسة القياس

سُوْنَةُ لِبُرْلِهُ يُمْرِعُ الْمُرْافِقِيمُ عَلَيْهِ الْمُرْعِيمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلَيْهُمُ عِلْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلْمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عِلْمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عِلْمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُ عَلِيهُمُ عِلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَا عِلْمُ عِلْمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عِلْمُ ع

الأمثال وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

مُهطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهم لَا يَرْتَدُ إِلَيْهُمْ طَرُفُهُمَّ وَأَفْتِدَتُهُ هُوَآهُ اللَّهُ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهُمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالٍ اللهُ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَاْ أَنفُسَهُ مْ وَتَبَايِّكَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ (0) وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللَّهُ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعْدِهِ عَرُسُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو آننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللهِ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغَيْبِي وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ الْ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥) هَنذَابَكُةٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ - وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَآحِدٌ وَلِيذً كُرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللهِ اللهُ الله



الَّرْ تِلْكَ ءَايَنَتُ ٱلۡكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ اللَّ زُبُّمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ اللَّهِ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِهِهُمُ ٱلْأَمَلِّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ اللَّهِ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةً أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ٥ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ۗ ۚ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْكَةِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ٧ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَكَيْكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ

إِذًا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفِظُونَ ۞ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَمَا يَأْتِيمِ مِّن رَّسُولٌ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ اللَّ كَنَالِكَ نَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَوَقَدْ خَلَت سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ للائة أوحه: اللهُ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهُم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ

الهمزة ۲. تسهیل ٣. إبدال

الهمزة ياء

اللهُ لَقَالُوٓ أَإِنَّمَا شُكِرَّتُ أَبْصِكُرُنَا بَلْ نَحُنُ قَوْمٌ مُّسُهُ

وَلَقَد جَّعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّظِرِينَ السَّ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٌ ١٧٠ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَّا رُضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأُنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيَّءٍ مَّوْزُونٍ إِنَّ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسُتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ اللَّهُ وَإِن مِّن شَيِّ عِ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومٍ اللَّ وَأَرْسَلْنَا ٱلرَّبِحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ, بِغَارِنِينَ اللهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُعْيِء وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمُنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ (1) وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمُّ إِنَّهُ وَحَكِيمٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلَّإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ اللهُ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ اللَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَالِقًا بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ اللهِ فَإِذَا سَوَيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ اللهُ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمُّ أَجْمَعُونَ اللهُ إِلَّا إِلْمِيسَ أَبِيَّ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ اللهُ

السُّلُورِينُ وقفاً: إبدال الهمزة

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ اللَّهُ قَالَ لَمُّ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَ لِمِنْ حَمَا مِّسْنُونِ ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ اللَّهِ ا فَأُخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ عَالَرَبِ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهِ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنِنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلّْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمٌّ أَجْمَعِينَ السَّ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّ قَالَ هَنْذَا ضِرَطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيثُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ مُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ اللَّهُ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمَّ أَجْمَعِينَ اللَّهُ لْمَاسَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُقْسُوكُمْ اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّنتِ قَعِيُونِ (فَ الْمُخَلُوهَا بِسَلَيِّ عَامِنِينَ (اللهُ الْمُنَّقِينَ فِي وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُـرُرِ مُّنَقَّ بِلِينَ اللهُ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ اللهُ ﴿ نَبِيَّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَّ مَا ذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلَّأَلِيمُ ١٠ وَنَبِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١٠

صرط خلاد: بالصاد

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

> ورهن الزيزيا الابزيابا الابزيابا المحادثة

إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ وَا لَوَا لَوَا لَانُوْجَلُ إِنَّا نَبْشُرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٥٠) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبْرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُنُ مِّنَ ٱلْقَنْطِينَ ١٠٠٠ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ \* إِلَّا ٱلضَّآلُونَ ١٠٠ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمٌ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهِ عَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهِ إِلَّاءَالَ لُوطٍّ إِنَّا لَمُنجُوهُمٌّ أَجْمَعِينَ ٥٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ اللَّ فَلَمَّا جِلَّهُ عَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَلْ حِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتُرُونَ اللهُ وَأُنَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ اللهُ فَأَسَّر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعٌ أَدْبَكَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُرٌ أَحَدُّ وَّامَضُواْ حَيْثُ ثُوَّمُرُونَ اللهُ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ اللهِ وَجِآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ قِ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ قَالَ إِنَّ هَلَوُّلآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ (١٨) وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْذُرُونِ إِنَّ قَالُواْ أُوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (٧٠)

تومرون وقفاً: إبدال الهمزة واواً

قَالَ هَنَوُكِآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَيعِلِينَ اللَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ يَهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٠) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (٧٧) فَجَعَلْنَاعَلِيَهُ سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٌ اللهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ اللهُ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيرٌ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّهُ ال فَٱننَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِرَتُّبِينِ (٧٧) وَلَقَدْكَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَاللَّنَاهُمْ ءَايَلِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرضينَ (١٠) وَكَانُواْيَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتِّاءَ امِنِينَ (١٠) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّبِحِينَ ﴿ ١٣ فَمَا أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ مِنْ الم وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِتَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ فَأُصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ١٠٠٠ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَالَةُ ٱلْعَلِيمُ (٨٦) وَلَقَدُّءَ الْيَنَاكَ سَبْعًامِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمُ (٧٧) لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِۦ أَزُواجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحَزَنْ عَلَيْهُمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَهُ ۗ وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ كَمَآ أَنزَلْنَاعَلَىٱلْمُقْتَسِمِينَ

بيوتاً عامنين وففًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل عله النقل أو التحقيق.

لانية وقفًا: التحقيق أو التسهيل



عرفی البنیا البنیا ۲۷ عربی

أَنِيَ أَمْرُ ٱللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُ، وَتَعَلِيْعَمَا تُشْرِكُونَ اللّهُ يُنزِلُ ٱلْمَلَتِ كَهَ بِالرُّوحِ مِنَّ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن أَنْ فَا تَشْرِكُونَ اللّهُ مَن فَلْ اللّهُ مَن اللّهُ عَمّا تُشْرِكُونَ اللّهُ مَن فَلَق اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

تاكُلُونَ وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمٌّ إِلَى بَلَدِلَّرُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفُ رَّحِيكٌ اللهِ وَٱلْبِغَالُ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهُ وَعَلَى ٱللَّهِ قَضْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شِاءَ لَهُ دِنكُمٌّ أَجْمَعِينَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَءً لَكُرُ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ اللهُ يُنْإِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخِّرَتِم إِأَمْرِةِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَانْهُ إِلَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَّذَّكَرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَلِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيـةُ تَلْبِسُونَهَا وَتَـرَف ٱلْفُلُك مَوَاخِـرَ فِيــهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ اللهِ

جابر وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

بِأَمْرِهِ مَ وَقَفًا: وقفًا: التحقيق

رصد التحقيق و الإبدال ياءً مفتوحة

وَٱلْقِيٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَٱنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَّهُ تَدُونَ اللَّهِ وَعَلَامَتٍ وَ بِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْ تَدُونَ اللهُ أَفَمَن يَّغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةُ اللَّهِ لَا يَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١) وَّاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَحْيَ أَءِ وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١٠ إِلَا لَهُكُورٌ إِلَا وُرِّحِدٌّ فَٱلَّذِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّا خِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللهُ لَاجَرَمَ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكِيرِينَ ١١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْ لِمُ قَالُوٓ أَأْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠٠ لِيَحْمِلُوٓ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً تَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنَّ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرٍ عِلْمِ ٓ أَلا سَاءً مَا يَزِرُونَ أَنْ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمُ فَأَقُ ٱللَّهُ بُنْكِنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهُمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَبِّلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ

وسم سوع وقفًا: أربعة أوجه

يشاً ون وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْكَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُم تُشَكَّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوْءَ عَلَى ٱلْكَنِهِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَنُوفَنَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوعٍ بَلِيَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَيِنْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا ۗ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنيا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَكَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ اللهُ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَمُ لَمُ فِيهَا مَا يَشَآءُ وَنَّ كَذَٰ لِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿٣﴾ ٱلَّذِينَ يَنُوفَنْهُمُ ٱلْمَلَيْكِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْنِيهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓا أَنْفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَجِافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْمَتُمْ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ بِهِ

سِيُونَ وُ النِّيِّ الْمِيْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شِاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ فِيمِن شَيَّءٍ نَّحَنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيَّءٍ كَذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّكَلَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدِنْهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلِي وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ أَكُثَّرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ كَانُواْكَنِدِبِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيِّ ۚ إِذَاۤ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّنَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْياحَسَنَةً وَلاَّجْرُ ٱلْاَخِرَةِ أَكْبِرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

وقفًا أربعة أوجه: الإسكان . ٢. نقل مع الروم . ٢. إبدال ثم إسكان . إسكان . إبدال ثم إسكان . إدغام ثم إبدال ثم

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيِّ إِلَيْهُمْ فَسَعْلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّءَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ عَهُمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَؤُنُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوَلَمْ تَرُّوا إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيِّءٍ يَّنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآمِلِ سُجَّدًا يِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ الله وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاَّبُةٍ وَّالْمَلَيْكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠ ﴿ ﴿ ﴿ فَالَاللَّهُ لَا نَتَّخِذُوٓا إِلَىٰهَ يُنِ ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ١٠٠ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمٌ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ السَّ

ELEX.

يومرون وقفا: إبدال الهمزة واوا بخرون

لِيكُفُرُواْ بِمَآ ءَالَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْفَسُوفَ تَعُلُمُونَ (00) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأَلِيَّهِ لَشُّ كُنُّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ اللهِ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْمَنْتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ اللهِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثِي ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمٌ الله المُن يَنكوري مِن الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا الْشِّرَ بِهِ الْمُسْكُهُ مُعَلَى هُوتِ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلمُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ١٠٠ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثُلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلِي وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جِآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللهُ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْمُسْتَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُهُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفَرُطُونَ ﴿ ثَاللَّهِ لَقَدَّ أَرْسَلُنَاۤ إِلَىٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ

السوع وقفًا: أربعة أوجه (انظر صفحة

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَّسْمَعُونَ ١٠٠ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّشْقِيكُمْ مِّنَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّدِبِينَ اللَّهُ اللَّهُ ال وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَأُوجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّعْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُونَا وَّمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَّخُرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ثُخُنَافٌ أَلُونُهُ ويهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفِنَكُمْ وَمِنكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِر شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ فَاللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَّ أَنفُسِكُمْ أَزُونَجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنِّ أَزُورَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطِّيِّبَتِ أَفَيِاً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمَّ يَكُفُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَمْ

سواءً وقفًا: خمسة القياس

وَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيَّاوَكَا يَسْتَطِيعُونَ الله فَكَا تَضْرِبُواْلِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُ رًّا هَلْ يَسْتُورَكُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بُلْ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيِّءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلِلهُ أَيْنَكَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَّأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى ضِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ اللهِ قَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُوَ أُقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ أَخْرَجَكُم مِّنُ بُطُونِ إِمِّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا وَجَعَلَ الكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الله المُ مُتَرَوًّا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّا

صراط خلاد: بالصاد

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بِيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَكِمِ بِيُوتَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَّ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمُتَعَّا إِلَى حِينِ اللهُ وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَحَةُ رُهُمُ الْكَنْفِرُونَ اللهُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْلَبُونَ ( الله عَلَيْ مَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ ٥٥ وَإِذَا رِعَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا مَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقُوَّ الْإِلَيْهُمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ نِدِبُونَ ١٠٠ وَٱلْقُوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسَّالَمَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٧٠٠

باسگم وقفا: إبدال الهمزة

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـُدُواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ اللهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهُم مِّنَّ أَنفُسِهِمٌّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُلآء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب بِبْينَا لِكُلِّ شَيَّءٍ وَّهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرِي لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ فَا إِنَّا اللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرُوبِ وَيَنْهِىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِ وَٱلْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الله وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدَتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلَّائِمُنَ بَعَدَ تُوْكِيدِهَا وَقَد جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ عَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيْبِيِّنَ ۚ لَكُمْ نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ اللَّهُ وَلَوْ شِاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُّ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن

لِيَشَاءُ وَيَهُدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ اللَّهُ

مَلَوُّ لَا عَ وقفًا: ثلاثة عشر وجهًا (انظر



وَلَانَتَخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنْزِلٌ قَدَمُ بَعَدَ ثُبُوتِهِ وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُرْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ أَنَّ مَاعِندَكُمْ يَنفَلُّ وَمَاعِندُ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَيَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓ الْجَرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعُملُونَ اللهُ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِن ذَكِرٌ أَوْأَنْتِي وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَا هُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا لُهُمِّ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرِّءَانَ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّجِيمِ ١٠٠ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّ أُونَ ﴿ أَنَّ إِنَّمَا سُلْطَ نُدُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدَّلْنَآءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَّٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِبَلٌ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُنَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَّبُشْرِي لِلْمُسْلِمِينَ النَّ

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرَّ لِسَانُ ٱلَّذِي يَلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَدْذَا لِسَانٌ عَرَفِيُّ مُّبِيثٌ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيكُمْ اللَّهُ إِنَّا إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِئَايَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ اللهُ مِن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ۗ إِلَّا مَنَّ أُكُرهَ وَقُلْبُهُ مُطْمَيِنُّ أِلْإِيمَنِ وَلَكِكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْسِاعَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْعَلْفِلُونَ اللَّهُ لَا جَكُرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَمِهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ الْعَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّ

عذاب وفقاء من سكت وفقاء من سكت أو النقل ومن لم يسكت ومن لم يسكت فله النقل ومن لم يسكت أو التحقيق.

ا تَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِ مَ وَتُوفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتٌ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهُ وَلَقَد جّاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللهُ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكُمُ اللَّهُ حَلَاكُمُ اللَّهُ حَلَاكُمُ اللَّهُ وَٱشَّكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمِّ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيُكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ أَفْمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَا حَلَالٌ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِّنْفَتْرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَاتٌ أَلِيمُ اللَّهِ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

(YA •

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبِلهُ وَهَدِنهُ إِلَى ضِرَطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لِمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيفُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُّمُ بِينَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَ كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِةٍ عَوَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ (0) وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِدِيَّ وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اللَّهِ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْزَنُ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تَّحَسِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ

لانعمه وقفًا: التحقيق أو الإيدال ياءً مفتوحة صراط خلاد:



## بِسْ إِللَّهُ ٱلرِّحْمَازِ ٱلرِّحْمَازِ ٱلرِّحْمَازِ الرِّحْمَادِ

مرن عاكناً وفقاء من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسْرِى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِد ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَكَرَكْنَا حَوْلَهُ وِلْهُ مِنْ مَا يَكِينَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّهَ إِسْرَةِ عِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُۥكَانَ عَبْدُا شَكُورًا ٣ وَّقَضَيْنَاۤ إِلَى بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ بِلَ فِي ٱلۡكِئٰبِ لَنُفۡسِدُنَّ فِي ٱلۡأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جِآءَ وَعُدُأُولِهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعَدَامَّفَعُولًا أَنَّ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهُمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمٌّ أَكُثَرَ نَفِيرًّا ۖ ۞ إِنَّ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنَّ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جِآءَ وَعُدُالْأَخِرَةِ لِيسُوٓاً وُجُوهَكُمْ وَلِيدُخُلُواْ ٱلْمُسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَّلِتُ تَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَشْرًا

عَسِي رَثُكُمٌ ۚ أَن يَرْحَمُكُم ۚ وَإِنْ عُدتُمُ عُدْنًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيْفِينَ حَصِيرًا ١٠ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيَبْشُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمٌّ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا (اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَّيَدُعُ ٱلَّإِنسَنُ بِٱلشَّرِّ دُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِوَكَانَٱلْإِنسَانُ عَجُولًا (١١) وَّجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَانِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيِّءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿ اللَّهِ وَكُلَّ إِنسَنِّ أَلْزَمْنَاهُ طَنَيْرَهُ وَفِي عُنُقِهِ ۗ وَنُحْزِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِياْمَةِ كِتَابًا يَلْهَالُهُ مَنشُورًا ﴿ اللَّهِ الْقُرأُ كِنْبَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَن الهَتَدِي فَإِنَّمَا يَهْ تَدِي لِنَفْسِةٍ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرِيُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ١٠٠ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهُ إِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمَّرُنَّهَا تَدْمِيرًا اللَّ وَكُمٌّ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكَفِي بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ﴿٧٧﴾

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرُيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ مَجَهَنَّمَ يَصِّلِنِهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١١٠ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعِيٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ نُهُم مَّشْكُورًا (١١) كُلَّانُمِدُ هَتَؤُلآءِ وَهَتَؤُلآءِ مِنْعَطَآء رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ ثَا النَّظْرَكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ۚ وَلَلَّا خِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَّأَكْبَرُ تَفْضِيلًا (١١) لَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهَّاءَ اخْرُ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَّخَذُولًا (١١) ﴿ وَقَضِي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَّا إِمَّا مَلُغَنِّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلِاهُمَا فَلاَتَقُل لَمُّمَا أُفِّ وَلَا نَهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كُا رَبِّيانِي صَغِيرًا (اللهُ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا ١٠٠ وَءَاتِذَا ٱلْقُرِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبَذِّرْ تَبْذِيرًّا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُوٓ إَإِخُوَانَ ٱلشَّيَطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ عَكُفُورًا اللهِ

4 A P

﴿ لِمُنَا لَكُولُولُولُ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا

مَّيْسُورًا (٢٨) وَّلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنُقَعُدُ مَلُومًا مُّحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نَقَالُواۤ ا أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَا اللَّهُ عَلَى الْمُ خِطْتًا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنِيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اللهُ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَد جَّعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسْلَطَنَا فَلَا تُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشَدُّهُ، وَأُوفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَابَ مَسْعُولًا اللهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِكُ ( وَ ) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ

و لياكر و لياكر و التحقيق أو التسهيل

مُسُولًا وقفًا: النقل فقط تاويلًا وقفأ: إبدال الهمزة

440

ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿٣٧ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُۥعِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْءُولًا (٣٠)

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ

ذَالِكَ مِمَّآ أَوْجِىٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِۗ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهً ءَاخَرَفَنُلَقِي فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ أَنَّ الْفَاصْفِيكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ إِنَّتَّا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ١٠٠ وَّلَقَد صَّرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرَءَانِ لِيَذْكُرُواْ وَمَايَزِيدُهُمِّ إِلَّا نُفُورًا اللهُ قُل لَوْ كَانَ مَعَدُ وَ الْمُنَّةُ كُمَا تَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَغُولُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا (الله الله الله عَمَا مَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا اللهُ تُسُيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَاتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْارْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيِّ ۚ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ - وَلَكِن لَانَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا السُّاوَّ إِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا الْ وَكُو وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُومِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَّفْقَهُوهُ وَفِيٓ اَذَانِهُمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحُدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٓ أَدُبُرِهِمْ نَفُورًا (اللهُ نَعَنُ أَعَارُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ بَحُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِهُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْخُورًا ١٠٠ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ( اللهِ اللهِ اللهِ الله وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَكًّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا السَّ

اللهُ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةٌ أَوْحَدِيدًا ١٠٠ أَوْخَلْقًامِمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنِي هُو قُلْ عَسِيّ أَن يَكُونَ قَرِيبًا اللهُ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثُمِّ إِلَّا قَلِيلًا (اللهِ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَابَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٥٠) رَّبُكُر أَعَلَمُ بِكُر إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُمْ أَوَّ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ وَكِيلًا (00) وَرَبُّكِ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَّءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زُبُورًا ﴿ ۚ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّبِّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهُمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَرَجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيُخَافُونَ عَذَابُهُ وَإِنَّ عَذَابُ رَبِّكَكَانَ مَعَذُورًا ﴿٧٠﴾ وَإِن مِّن قَرْبَةٌ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِئْبِ مَسْطُورًا (٥٠٠)

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَنتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بَهَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَاوَمَانُرْسِلُ بِٱلَّاكِياتِ إِلَّا تَخُويِفُ الْآَنُ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةُ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسَجُدُلِمَنَ خَلَقُتَ طِينًا اللَّ قَالَ أَرَءَ يُنَكَ هَنَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىّٰ لَبِنَّ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْ هَبْ فَمَن بَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَآ قُكُمْ جَزَآءً مُّوفُورًا ﴿ اللَّهُ وَٱسْتَفْرَزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهُم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًّا النَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلْطَكُنُّ وَكَفِي بِرَبِّكَ وَكِيلًا اللَّ لَّاتُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَيلِهِ ۚ إِنَّهُ كَاكَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّا

الم مران وففًا: النقل وقطء

أَذُهُب فُمن خلاد: العام الباء فالفاء

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَعِنكُرُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًّا ﴿ ﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا اللهُ أَمِّ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرِي فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تِحِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا اللهُ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمٌ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿ ۚ يُوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَكُنَّ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ عَأُولَيَهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَذِهِ عَ أَعْمِيٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمِي وَأَضَلُّ سَبِيلًا (٧٠) وَإِن كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدُ كِدتُّ تَرْكَنُ إِلَيْهُمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ ﴿ إِذَا لَّأَذَفَنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ وَاللَّهِ مَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا نَصِيرًا

6000°

با مُلمِهِمً وقفًا: التحقيق أو التسهيل

وَّ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاًّ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّا سُنَّةَ مَن قَدُّ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِهُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًّا (٧٧) أَقِم ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسِيٍّ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿ ۖ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلُطَّنَا نَصِيرًا ﴿ أَن وَقُلْ جِلَّهَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآةً \* وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرُضَ وَنِيا بِجَانِيدِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَـُوسَا الله قُلْكُلُ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمٌ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأُهْدِي سَبِيلًا ﴿ اللهِ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَّ أَمْرِرَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَهُ ۚ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذْهَ بَنَّ بٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمُّ لَا يَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اللَّهُ

ونعا خلاد: فتح النون يعوسكا وقفًا: التسهيل

او الحذف يكوسكا

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّيِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (٨٧) قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلِّإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَّأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا صَّرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰنَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبِيٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (٨١) وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّهُ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَب فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارِ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١١٠ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قِبِيلًا اللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ قِبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْفِي فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَّقُرُوُّهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ ۚ قَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جِآءَهُمُ ٱلْهُدِيِّ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَكُ تُنْمُشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا (١٠) قُلُ كَفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا اللهُ

نَقَرُوهُ، وقفًا: تسهيل الهمزة

وَّمَن يَّهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّوَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجَدَ لَهُمٌّ أَوْلِيٓاءَ مِن دُونِهِۦ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَت زِّدْنَهُمْ سَعِيرًا (٧٠) ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِنِنَا وَقَالُواْ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفَكَتَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًّا ١٠٠٠ ﴿ أُولَمْ يَرُوُّا أَنَّالُلَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَّخَلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ مِّ أَجَلًا لَّارَبِ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا اللَّ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِي إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا مُوسِى تِسْعَ ءَايَنتِ بِيِّنَاتِ فَسَّلُ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ إِذْ جِآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وِنْرَعُونُ إِنِّى لَأَظُنُّكَ يَمُوسِي مَسْحُورًا (١٠٠٠) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزلَ هَ وَلَا يَا إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لأَظُنُّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا اللهِ فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزُّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجِآ وَعَدُالْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا اللَّهُ

وَ بِٱلْحَقِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٠ وَّقُرْءَ انَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزيلًا (١٠٠) قُلُّ عَامِنُواْ بِهِ عَأُولًا تُؤْمِنُوٓ أَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَإِذَا يُتُلِي عَلَيْهُمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْفَانِ سُجَّدًا الْأَنْ الْأَوْنَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَبّنَالُمَفْعُولًا اللهِ اللهِ وَيَخِرُّونَ لِلَّاذَقَانِ يَبْكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١٩ (١٠) قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسُنِيُّ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثَخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا اللهِ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لُّهُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّ

## النَّيْوَاتُو لِلنَّمْوْفِيِّ عَلَيْكُ النَّمُوْفِيِّ عَلَيْكُ النَّمُوْفِيِّ عَلَيْكُ النَّمُوْفِيِّ عَلَيْكُ

بِسْ مِلْسَالِهُ الرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ



وفقًا: أربعة أوجه: التحقيق أو إبدائها ياءً في الأولى، والتسهيل في الثانية مع الإشباع أو القصر

مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْاَبَآبِهِمْ كَثْرَتْ كَلِمَةً تَعْرُجُ مِنَّ أَفْوَاهِ هِمْ أِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا اللَّهِ فَلَعَلَّكَ بَحِيمٌ نَفْسَكَ عَلَىٓءَاثُرِهِمَّ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًّا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَا لِنَبْلُوهُمَّ أَيُّهُمَّ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَاصَعِيدًاجُرُزًّا ١٠ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِنَا عَجَبًّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم إِذَّ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآءَالِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَّهَيِّعُ لَنَامِنْ أَمْوِنَا رَشَـدًا إِنَّ فَضَرَ بْنَاعَلَىٓءَا ذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللَّ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصِيٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ اللَّهُ وَكُلَّا اللَّهُ وَرَبُطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمِّ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَا هَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ هَنَوُكُا إِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ أَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهُم بِسُلْطَ نِبِيِّ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرِى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللَّهِ اللَّهِ كَذِبًا اللهِ

وَإِذِ آعْتَزَ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوَرُا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُو رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئْ لَكُو مِنَّ أَمُركُو مِّرْفَقًا ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن تِجِدَلَهُ، وَلِيًّا مُّرْشِدًا اللهُ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اظَّ وَّهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلْبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللَّ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْثُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَ يَوْمًّا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمٌّ أَعْلَمُ بِمَا لَبِنْتُمْ فَابْعَتْهُا أَحَدَكُم بِورْقِكُمْ هَندِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرِّ أَيُّمَا أَزْكِي طُعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمِّ أُحَدًّا اللهِ إِنَّهُمَّ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمِّ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓا إِذَّا أَبَدًا اللَّهُ

ومن لم بسكت فله النقل أو التحقيق

كَذَٰ لِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهُمْ لِيعَلَمُوۤاْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَّأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُّ أَمُرَهُمُ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهُم بُنْيَكِنَّا رَّبُّهُمَّ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِيبَ غَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَخِذَتَ عَلَيْهُم مَّسْجِدًا اللهُ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمٌ بِٱلْغَيْبِّ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِيّ أَعْلَمُ بعِدَّتِهم مَّايَعُلَمُهُمِّ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَاثُمَارِ فِيهُمْ إِلَّا مِلَّءً ظُهِرًا وَّلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمِّ أُحَدًا ١٠٠٠ وَّلَا نُقُولَنَّ لِشَائَّ عِ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًّا ﴿ إِنَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسِيَّ أَن يَهُدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلْذَارَشُدًا اللهُ وَلِبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِأْنَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ يَشْعًا اللهُ قُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواً لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ وَأُسْمِعُ مَا لَهُم مِن دُونِهِ ومِن وَلِيّ وَلا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ عَأْحَدًا اللهِ وَٱتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَـٰتِهِۦ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ ال

وأسمع وقفًا: التحقيق

وَّاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَدُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَا نُطِعْ مَنُّ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُونِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ,فُرْطًا ١١٠) وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شِآءَ فَلْيُؤْمِن وَّمَن شِآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا آَعُتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارٌّ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًّا ۚ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنَّ أَحْسَنَ عَمَلًا (٣) أُولَيِّكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدُنِ تَجْرِي مِن تَحْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (٣١) ﴿ وَٱضْرِبُ لَهُمُ مَّثُلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّايَنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَّحَفَّفُنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَّجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ إِنَّ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُمُهَا وَلَمُ تَظْلِر مِّنْهُ شَيْئًا وَّفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا نَهُرًا ﴿٣٣﴾ وَّكَاكَ لَهُ، ثُمُرٌ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا السَّ

وفقاً: فوقفاً: من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت

> وفي الثانية التسهيل مع

TAV

وَّدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدًا (٣٠) وَمَآأُظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ وَاللَّهِ مَاحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَ كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوِيكَ رَجُلًا الله لَنكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا اللَّ وَلُولَآ إِذ دَّخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شِآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكْرِنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا الآلَ فَعَسِى رَبِّىٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَنُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُعْمِعِ مَا قُهَاعُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَلَلَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ وَأُحِيطَ بِثُمُرهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِلَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالَيْنَىٰ لَمُّ أَشْرِكَ بِرَبِّ أَحَدًا النَّ وَلَمْ يَكُن لَهُ فِتُذُيِّنَكُمُ وَنَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا الآنَّ هُنَالِكَ ٱلْوِلْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّهُ وَخَيْرٌ ثُوَا بَا وَحَيْرُ عُقْبًا إِنَّ وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْياكَمَآءٌ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيخُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقَنْدِرًا (اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقَنْدِرًا (اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقَنْدِرًا

المُولِّةُ الْكَهْفِلُ

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِ وَٱلْبَعِينَ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَ اللَّهِ مَنْكَيْرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَّحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَّ وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لِقُدجِتْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلُ مَرَّقِيْلُ زَعَمْتُمٌّ أُلِّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ( ﴿ فَوُضِعَ ٱلْكِئنابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَّنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ لَايْغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصِنَهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَّ أَمْرِ رَبِّهِ ﴿ أَفَنْتَخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيكَاءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوًّا بِئْسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا أَنْ ﴿ مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا اللهِ وَيُومَ نَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ فَلَعَوْهُمُ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُّوبِقًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُونَا ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَا

وقفاً:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت ظله النقل أو التحقيق.



وَّلَقَد صَّرَّفَنَا فِي هَٰنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَّكَانَ ٱلِّإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيِّءٍ جَدَلًا ﴿ اللَّهِ ۚ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْجِآءَهُمُ ٱلْهُدِي وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمَّ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ١٠٠٠ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجُدِدُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَـٰذُوٓاْءَايَىتِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوًّا ﴿ ۞ وَمَنَّ أَظْلَرُمِمَّن ذُكِّرَ بَايَتِ رَبِّهِ عِفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يِلَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٌ أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمِّ إِلَى ٱلْهُدِي فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذَّا أَبُدَا ﴿ ﴿ وَكُنُّكُ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِيهِ عَوْبِلًا ١٠٠٠ وَّتِلْكَ ٱلْقُرِي أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمُهْلَكِهِ مَّوْعِدًا ﴿ ٥٠ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِفَتِهُ لَآ أَبْرَحُ حَقَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوِّ أَمْضِي حُقَّبًا ١٠٠ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأُتُّخَذُسَبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِ سَرَيًا اللَّا

هُرُولًا وقفًا وجهان: إبدال الهمزة واوًا أو النقل

مولا وقفًا: النقل أو الإبدال واواً وإدغام ما قبلها فيها فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتِهُ ءَالِنَا عَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبًا ﴿ اللَّهُ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذَّ أُويُنَاۤ إِلِّي ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنِيهِ إِلَّا ٱلشَّيْطَ نُ أَنَّ أَذَّكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِٱلْبَحْرِ عَجِبًا ﴿ اللَّهِ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأُرْتَدَّاعَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا اللهُ فُوجَدًا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَالْيِنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسِي هَلَّ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْت رُشْدًا ﴿ وَاللَّهِ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧٧ وَكَيْفَ نَصْبُرُ عَلَى مَالَمْ يُحِطُّ بِهِ عَنْبُرًا ﴿١٨ وَاللَّهُ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شِآءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١٠٠ قَالَ فَإِنِ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيِّءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الله المُن الله المُعَامَة مَن إِذَا رَكِبًا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرِقَهَ آقَالَ أَخْرَقُهُما لِيَغْرَقَ أَهْلُهَا لَقَد جِنْتَ شَيِّنَّا إِمْرًا ﴿٧) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧٣﴾ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا لَقِياغُكُمُا فَقَـٰلُهُ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَد جِئْتَ شَيِّئًا نُكُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

وقفًا:من سكت وقفًا:من سكت أو النقل والتحقيق. والتحقيق. فله النقل فله النقل فله النقل أو التحقيق.

فَأْقُ الْمَهُو وقفًا: التحقيق أو التسهيل

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ثُنَّ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيَّءٍ بِعَدَهَا فَلَا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذْرًا ٧٦) فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَنيآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُّوّا أَن يُُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخُدْتُّ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ هَنْدَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأْنَبِتُكَ بِنَأُوبِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدَتُّ أَنَّ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصِّبًا ٧٠٠ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا اللهُ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَا رَبُهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يِّبِلُغَا أَشُدَ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنَّ أَمْرِيَّ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٨) وَيَسْتَلُونَك عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكِرًّا ﴿ اللهُ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنْ فُلُ اللهُ اللهُ

إِنَّا مَكَّنَا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيَّءٍ سَبَا الْأُلْهُ فَأَنْبَعَ سَبَبًا اللهُ حَتَّى إِذَا بِلَغَمَغُرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قُومًا قُلْنا يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن لَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَيْعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا الله الله وَأَمَّامَنَّ امن وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُ رَجَزًا عَ ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿ ١٨ أَثُمَّ أَنَّهُ سَبَبًا ١٨٥ حَتَّى إِذَا بَلَغُ مَطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلَ لَّهُ مِمِّن دُونِهَاسِتُرًا اللهُ كَذَالِكَ وَقَدَّأُحُطْنَابِمَالَدَيْهِ خُبْرًا (١١) ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ وَ كَنَّ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يُفْقِهُونَ قَوْلًا السَّا قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْ نِيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرِجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بِيْنَا وَبِيْنَاهُمْ سَدًّا ﴿ اللهِ عَالَ مَامَكَّنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأُعِينُونِي بِفُوَّةٍ أَجْعَلْ بِيَنَّكُمْ وَبِينْهُمْ رَدُمَّا (٥٠) ءَاتُونِي زُبِرٱلْحُدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوِي بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَازًا قَالَ أَءْ تُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا اللهُ فَمَا ٱسْطَلَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبًا (٧٠)

مِنْ لَكُمْ فَلِهُ الْكُمْ فَلِهُ

٩٥٥٥ الناب المام 

قَالَ هَنْذَا رَحْمَةٌ مِن رَّبِّي فَإِذَا جِلَّهُ وَعُدُرَيِّي جَعَ الله ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيَّمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنَفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا اللَّ أَوَّعَرْضَنَاجَهُنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِّلْكُ فِرِينَ عَرْضًا اللَّ الْ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُعَّالُانَ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أُولِيَآءَ إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ الْمُلْلَمِ الْمُلِّكُمُ لِأَلْأَخْسَرِينَ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ اللَّهِ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ، فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا الْقِنَاكُ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمُ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأَتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا الْأَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الْ١٠٠ خَلِدِينَ فِهَالَايَبْغُونَ عَنْهَاحِولًا (٥٠٠) قُللُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادَالِكَامَاتِ رَبِّي لَنْفِدَٱلْبَحْرُ قَبْلَأَن يَنْفُدُكُلِمنَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدُدًا ﴿ وَالَّ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا بَشُرُّ مِّثُلُكُمْ يُوجِيٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَاهُكُمِّ إِلَٰهُ وَتَحِدُّ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَفَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَكَلْيُثْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ الْحَدَالْ اللهِ

هُرُوًا وقفًا وجهان: إبدال الهمزة واوًا أو النقل



وقفًا وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الياء. أو إبدال الهمزة ياءً وإدغامها في وَيُوْرِينَ الْمُنْ الْمُنْ

يَّلَيَحِيٰ خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَّءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا اللهُ وَّحَنَانَا مِّن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ اللَّ وَلَمْ الْمِوْلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١٠٠ فَأُتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأُرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشُرَاسُويًّا ﴿ ١ ۖ قَالَتَّ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّ مَا أَنَارُسُولُ رَيِّكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا اللهُ قَالَتُ أَنِي يَكُونُ لِي غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمِّ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيِّنَّ وَلِنَجْعَلَهُ وَالِيَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿ اللَّهُ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْتَبَذَتَ به عَمَكَانًا قَصِيًّا (١٦) فَأَجَآءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْدَاوَكُ نتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا السَّ فَنَادِيهَا مِن تَحْنِهَا أَلَّا تَحْزَنِي فَدجَّعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرتًا الْأَلَّا وَّهُزِّىۤ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تَسْفَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

CODO

فَكُلِي وَالشُّرَبِي وَقَرِّي عَيْنَأَفَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَيْنِ صَوْمًا فَلَنَّ أَكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ فَأَتُّ بِهِ عَوْمَهَا تَحُمِلُهُ قَالُواْ يَكُمْرِيكُ لَقَد جِئْتِ شَيَّا فَرِيًّا ﴿ ١ ﴾ يَكَأُخْتَ هَـُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوْءِ وَّمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ( ١٠ ) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ أَنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَاتَكِنِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَى نَبِيًّا الْ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًّا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصِنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ آ كَوَبَرُّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ اللَّهُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ اللَّهِ ۚ اللَّهِ اللَّهِ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ ٢٠ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ وَالَّهِ إِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْ اللَّهِ وَإِنَّا لَلَّهَ رَبِّ وَرَتُكُو فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيَوْمٍ عَظِيِّم ١٠٠٠ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّلِلْمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ السَّ

مرط خلاد: بالصاد بالعاد باتوننا وقفا:

وَّأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الآلَّ إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الْ الْوَاذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نِّبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا الْ اللَّهِ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدَجّاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِْرَطًا سَوِيًا ﴿ اللَّهِ يَكَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا الْكُ يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطَينِ وَلِيًّا ﴿ فَأَلُ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنُّ ءَالِهَ تَي يَاإِبْرُهِمْ مُ لَابِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا (اللهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِ عَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا وَّأُعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسِيّ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمُ وَمَا يَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَّوَهَبْنَا لَمُمْ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا الْ اللهُ وَّانْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسِيَّ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُولًا بَّبِيًا (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

صرطاً خلاد: بالصاد

وقفًا ثلاثة أوجه: التحقيق أو التحقيق أو القصر الإشباع أو القصر أو القصر

وَّنَكَيْنَكُ مِنجَانِبَ الطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَقَرَّبَنَكُ نِجَيًّا اللهُ وَقَرَّبَنَكُ نِجَيًّا اللهُ وَمِن رَّحْمُلِنَآ أَخَاهُ هَنُرُونَ بَبِيًّا الْآنُ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴿ فَا كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِإَلْصَلُوهِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَعِندَرَبِهِ عَرْضِيًّا الْ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئنِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ ﴿ وَكُفِّنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهُم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَّمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْرَّهِ بِلَ وَمِمَّنَ هَدُيْنَا وَٱجْنَبَيْنَاۤ إِذَا لُنْلِي عَلَيْهُمٍّ ءَايَنتُ ٱلرَّحْمَنِ خُرُواْسُجَّدًا وَبِكِيًّا الْأَلْسُ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (٥٩) إِلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيِّئًا اللهِ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبَ إِنَّهُۥكَانَ وَعْدُهُۥمَأْنِيًّا ﴿١١﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَالُغُوًّا إِلَّا سَلَمَا ۖ وَهُمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ \* كَالِكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ " قَمَانَنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَ أِنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رُبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





مَانِيًّا وقفاً: بدال الهمزة ألفًا وقفًا وجهان: نقل حركة الياء. الياء. أو إبدال الهمزة ياءً وإدغامها في

هَل تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ١٠٥ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا اللهُ الْوَلَايَذَ كُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقَنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيِّئًا الله فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حَولَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا اللَّ ثُمَّ لَنَازِعَتَ مِن كُلّ شِيعَةٌ أَيُّهُمُّ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِنِيًّا ﴿ اللَّ أُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمِّ أُولِي بِهَا صِلِيًّا ﴿ ﴾ وَإِن مِنكُمِّ إِلَّا وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا اللهُ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِهَاجِيْتَا الْآلِ وَإِذَا لُتَالِي عَلَيْهُمِّ ءَايَكُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَّأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ ۗ ۖ وَكُرٌّ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمِّ أُحْسَنُ أَثَثَا وَرِءْ يَا الله قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُلُهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابُ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَّأَضْعَفُ جُندًا اللهِ وَيَزيدُ اللهُ ٱلَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدَيً وَٱلْبَاقِيَاتُٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا الله

رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبْرُ لِعِبْدَتِهِ عِ

وَّرِيًّا وففاً وجهان: إبدال الهمزة ياءُ مع الإظهار أو الإدغام

أَفَرَءَ بِتَٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايَٰدِتِنَا وَقَالَ لَأُو تَيَنَّ مَا لَا وَوُلْدًا ٧٧) أَطَّلُعَٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدَا (٧٧) كَلَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُذُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا الْ٧٧) وَنَرِثُهُ. مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرَدًا اللهِ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا اللَّ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدًّا ( (١٨) أَلَوْتَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ تَوُزُّهُمَّ أَزَّا ﴿ ٢٨ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهُمَّ إِنَّمَانَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا ﴿ ١٠٠٠ يَّوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَانِ وَفَدَّالْ الْسُ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وَرُدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَعِندُ ٱلرَّمَن عَهَدَا ﴿ ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَالرَّمَنُ وُلِدًا ﴿ ﴿ الْمُ لَقَد جِّئْتُمُ شَيِّكًا إِذًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ مَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَنْفَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدُّانِ ۖ أَن دَعَوْ اللرَّحْمَٰن وُلْدًا اللهُ وَمَايَنُبَغِي لِلرَّهُ مَنِ أَن يَّنَخِذُ وُلْدًّا اللهُ إِن كُلُمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ ۚ ۚ الْقَالَّا أَا اللَّهُ الْقَلَّا أَ وَعَدَّهُمْ عَدًّا اللَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ فَرَدًّا اللَّ

وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل أو النقل والتحقيق. في النقل ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.



وُلْخُفَى وَقَفًا: التحقيق أو التسهيل

وَّأَنَّا ٱخْتَرْنَكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَايُوجِيّ اللهِ إِنَّيْ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَّةُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعِي اللَّهِ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُولِهُ فَتَرْدِىٰ اللَّهُ وَمَاتِلْكَ بيمينك يَمُوسِيٰ ﴿٧٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَاى أَتُوكَ وُاعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرِيٰ ﴿ ١٨ ﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسِيٰ اللهِ فَأَلْقِهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعِيٰ اللهِ قَالَخُذُهَا وَلَا تَعَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولِي السَّوَاضِمُمْ يَدَك إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءٍ عَالِيٌّ أُخْرِي (١٠) النُرِيكَ مِنْ ءَاينِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ ﴾ ٱذْهَبِّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَطْفِي ﴿ ﴾ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ۞ وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي ۞ وَٱحْلُلُ عُفَدَةً مِّن لِّسَانِيٰ (٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي (٢٨) وَأَجْعَلَ لِي وَزِيرَامِّنَ أَهْلِي (٢٦) هَرُونَ أَخِي الْنَّ ٱشْدُدْ بِهِ عَأْزُرِي اللَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللَّ كَيْ نُسُبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهُ كُلُكُ كُثِيرًا ﴿ إِنَّا كُنْتَ بِنَابَصِيرًا ﴿ وَ ﴾ قَالَ قَدٌّ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَمُوسِي الآسُ وَلَقَدُمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِيَ الاسَ

الأولى وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوجِىٰ ﴿٣٠﴾ أَنِ ٱقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِي ٱلْمِيرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمِهُ بِٱلسَّاحِلِ مَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مُعَبَّةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ۚ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ ال فَنَقُولُ هَلِّ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ أَوْكُمُ غَنَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كُم نَقَرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَنْلُتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَئَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُمُوسِىٰ الْأَنْ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّ ٱذْهَبِّ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَتِي وَلَا نَنيا فِي ذِكْرِي اللَّهِ اللَّهُ مَنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغِي اللَّهُ فَقُولًا لَهُ، قَوْلًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ مِيَّذَكِّرُ أَوْ يَخْشِيٰ اللَّ عَالَا رَبِّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوِّ أَن يَطْغِي ١٠٠ قَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرِيل اللهُ فَأْنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَد جِّئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدِئَ اللَّهُ إِنَّا قَدَّ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُولِّي اللَّهُ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسِي اللَّهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطِي كُلُّ شَيِّءٍ خَلْقَهُ أَثُمُّ هَدِي (٥) قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي (١٠)

وأرك وقفًا: التحقيق أو التسهيل

الأولى وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت ظله النقل فقط

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتنَبِّلَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (١٠) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِهَا سُبُلًا وَأَنزِلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِءَأُزُو ٓ جَامِّن نِّبَاتِ شَتَّىٰ ﴿ ۖ كُلُواْ وَٱرْعَوَّا أَنْعَامَكُمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهِيٰ ( اللهِ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخُرِجُكُمْ تَارَةٌ أُخْرِي (٥٠٠) وَلَقَدٌّ أَرْبِينَهُ ءَايَٰتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ١٠٥ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسِيٰ ﴿٧٥ ۖ فَلَنَا أَتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا ثُخِلِفُهُ مُخَنُّ وَلَاّ أَنتَ مَكَانًا سُوَى ١٠٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى اللهُ فَتُولِي فِرْعُونُ فَجَمَعُ كَيْدُهُ ثُمُّ أَيِّ اللهُ قَالَ لَهُم مُّوسِىٰ وَيْلَكُمْ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبَافَيْسُحِتَكُم بِعَذَابٌ وَقَدْ خِابَ مَنِ أَفْتَرِي اللهُ فَلْنَازَعُوۤ أَأْمُرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسُرُّواْ ٱلنَّجُويُ ﴿ اللَّهُ الْوَا إِنَّ هَلَدُانِ لَسَاجِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنَّ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَاوَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِي (٣٠) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱنْتُواْ صَفَّا وَقَدَّ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى اللَّهُ

6000

تارة وففًا:من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل والتحقيق.

وقفًا: التحقيق أو التسهيل

من القي من القي فله السكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل فله النقل

قَالُواْ يَكُوبِينَ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقِي اللَّهِ عَالَ اللّ بَلِّ ٱلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعِيٰ اللهُ عَلَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَخِيفَةً مُّوسِيْ اللهُ عُلْنَا لَا تَعَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلِي الله الوَّالِقِ مَا فِي يَمِينِكَ لْلَقَفْ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُسِخَرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَبِي ﴿ ١٠ ﴾ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسِى ﴿ فَالْءَأَامَنتُمْ لَهُ وَبَلْ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكُبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَأُ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُم فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمْنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَّأَبْقِي اللَّا ۖ قَالُواْ لَن نَّوْثِرَكَ عَلَىٰ مَاجِآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا نَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۚ ﴿ ۚ ﴾ إِنَّاءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خُطْيَنَا وَمَآ أَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقِيَ الْ٧٧) إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحِينَ اللَّ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُولَتِهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعَلِي (٥٠) جَنَّتُ عَدْنٍ تَعْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي اللَّهُ

و ابقى وقفًا: التحقيق أو التسهيل

وَلَقَدٌ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسِيّ أَنَّ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأُضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبُسُا لَا تَحْفَ دَرَكًا وَلَا تَحْشِي ٧٧) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَفَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِ مَا غَشِيهُمْ ﴿ اللهِ وَأَصْلَ فِرْعُونُ قُومَهُ وَمَاهَدِيْ اللَّ يَسِنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ قَدَّ أَنِحِيْتُكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدَتْكُم جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْمِي اللهِ كُلُوا مِن طَيِّبَنْتِ مَارَزَقْتُكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيُحِلَّ عَلَيْكُرْ عَضَبِيُّ وَمَن يُحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هُوي اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدِي ﴿ ١٨ ﴿ وَمَا أَعْجَلَاكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسِي اللهِ قَالَ هُمَّ أُولَآءِ عَلَىٓ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِىٰ اللهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسِيِّ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَفَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمَّ أَرَدتُهُمَّ أَن يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفَتُم مَّوْعِدِي اللهِ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمُلْكِنَا وَلَكِمَّا حَمَلْنَا أُوزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ (٧٨)

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَا آ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسِىٰ فَنَسِيَ اللهِ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهُمْ قَوْلًا وَلا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اللهِ وَلَقَدُقَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۚ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْ نَنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي اللهِ عَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسِي اللهُ قَالَ يَنْهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ ﴿ وَالْ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهِ قَالَ فَمَاخَطْبُكَ يُسَمِرِيُّ اللهِ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ تَبْصُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَكَةً مِّنَّ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذِتُّهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي اللَّهُ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ وَٱنظُرَّ إِلَى إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحرِّقَنَّهُ, ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ, فِي ٱلْيَرِ نَسْفًا ١٧١ إِنَّكُمْ آ إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ١٠٠٠

براسي وقفاً: وقفاً: إبدال الهمزة

فَالِتّ

إدغام الباء

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْهَاءِ مَا قَدسَّبَقَ وَقَدُّ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مَّنَّ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَعِمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وزُرًّا الله خَلِدِينَ فِيدِّ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَعْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا النَّ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمَّ إِن لِّبِثُمِّ إِلَّا عَشْرًا اللَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْنَاكُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْتُمِّ إِلَّا يَوْمًا اللَّهِ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا ﴿ اللَّهُ فَيُذَرُّهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا لَّا تَرِيْ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا اللَّ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا الله الله عَنْ مَيِدِ لَّا نَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ، قَوْلًا اللهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خِابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُعُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهُ المُ

فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُُقْضِيّ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَزْمًا ﴿ اللَّهِ وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبِي اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَنَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقِي اللهُ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرِئ اللهُ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحِي إِلَّ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادَمُ هَلِّ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبِلِيٰ اللهِ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُنْمَا سُوَّءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَمِيَّ ءَادَمُ رَبُّهُ وَعَوَىٰ اللَّا مُمَّ ٱجْنَبِيهُ رَبُّهُ، فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدِئ (اللهِ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلَا يَشْقِي السُّ وَمَنَّ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمِيٰ ﴿ اللَّهُ عَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمِيٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

قَالَ كَنَالِكَ أَنَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِينُهَ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسِينِ (١٦١) وَكَذَلِكَ نَجُرِي مَنَّ أَسَّرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِاينتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسَدُّ وَأَبْقِيَ الْاللَّ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمَّ كُمِّ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِ مَسْكِنِهِم اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِأُولِي ٱلنُّهِي الله وَلُولًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُسَمِّى ١١١) فَأُصْبِرُ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَّ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضِيٰ (١٣٠) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ عَأَزُوكَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقِى ﴿ اللَّ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَاصْطِبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوي الله وقَالُواْلُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن زَّيِّهِ عَأُولَمْ يَأْتِهِ بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولِي اللهُ وَلَوِّ أَنَّا أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ ع لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزِي السَّ قُلْكُلُّ مُّرَّبِّصٌ فَرَبِّصُواً فَسَتَعُلَمُونَ مَنَّ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَى ١٥٥١)

اَلْصِّرُطِ

خلاد: بالصاد



## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ

ون الله المالية المالي

ٱقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ اللَّهِ مَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٌ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُ يَلْعَبُونَ ﴿ لَا هِيـُةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوي ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلُهَ عَذَاۤ إِلَّا بِشَكُّ مَّتُلُكُمَّ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ اللَّهُ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْوَاأَضْغَاثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرِينُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِنَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَا ٓءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُ ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ نَ وَمَآ أَرْسَلْنَاقَبْلَكَ إِلَّارِجَالًا يُوجِيَّ إِلَيْهُمَّ فَسَعُلُوٓ أَأَهُلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُ مِلَا تَعَلَّمُونَ اللهِ وَمَا جَعَلْنَاهُمُ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١٠ ثُمُّ صَدَقَنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَكُهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ ﴿

لَقَدُّأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمُ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمٌ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ۖ ۖ ۖ ۖ

الأولون وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعُدَهَا قَوْمِثًّا ءَاخُرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بِأَسَنَآ إِذَا هُمِمِّنْهَا يَرُكُضُونَ اللهُ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُورِنَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَنِمِدِينَ ١٠٠ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَّدِّخِذَ لَمُوا لَا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ ۚ كُلِّ مَلْ نَقَٰذِفُ بِٱلْحَقَ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ الله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ وَلا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّهُ أَمِ أَتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ الله كُوكَانَ فِي مَا ءَالِهَ أَوْ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا فَسُبْحَنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٦ لَا يُشْعُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْعُلُونَ ١٦ أَمِ ٱتَّحَـٰذُواْ مِندُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْهَاتُواْ بُرُهَانِكُرْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكُ مَن قَبْلِي لِلَّا كُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١٠٠

سُّلُونَ يُسَلُونَ يُسَلُونَ وقفًا: النقل فقط

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٌ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلاَّ إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالرَّحْمَنُ وَلَدَّاسُبُحَنَهُۥ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونِ اللهِ اللهِ يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّدِيهُمْ وَمَاخَلُفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضِيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ عَنْ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمٌ إِنِّت إِلَاثُهُ مِّن دُونِهِ عَنَدَلِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّمَ كُذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّليلِمِينَ اللَّهُ أُوَلَمْ مِرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنْقَنَاهُمَّا وَجَعَلْنَ مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلَّارْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَالُّهُمْ يَهْ تَذُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مُّحَفُّوظَ ۖ أَوَّهُمْ عَنَّ ءَايَكِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرِكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ الْآلُ وَمَاجَعَلْنَالِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدَ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الْسَ

ورهن المنظمة المنطمة المنطة المنطمة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطة المنطقة المنطة المنطقة المنطقة

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة

وَإِذَا رِءِاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُّ وَهُم بِذِكِ ٱلرَّمْيَنِ هُمْ كَافِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمُّ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنِي هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهُ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن قُجُوهِ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ اللهُ بَلِ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ اللَّهُ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَجاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْنَهْزِءُونَ اللهُ قُلُ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّمْأَنْ بَلْ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُعْرِضُون ﴿ اللهُ أَمْ لَمُنُمِّ ءَالِهَاتُهُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُلآ إِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْمُمُرُّ أَفَلَا يُرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنَّ أَطْرَافِهَا أَفُهُمُ ٱلْعَلَابُونَ اللَّهُ الْعَلَابُونَ اللَّهُ

وقفًا ثلاثة أوجه: ١. ضم الزاي وحدف الهمزة ٢. تسهيل الهمزة

الهمزة ياء

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيِّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ اللَّهِ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَاب رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونِيُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَنَضَمُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍّ أَنْيَنَا بِهَا ۗ وَكُفِي بِنَا حَسِبِينَ الله وَلَقَدٌّ ءَاتَيْنَا مُوسِىٰ وَهَدُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَا أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ الله ﴿ وَلَقَدٌ ءَانَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (٥) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ - مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا عَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمِّ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ( اللهِ قَالُوٓ أَ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمِّ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيِينَ ١٠٠٠ قَالَ بَل رَّبُّكُو رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (٥٠) وَتَأْلِلَّهِ لِأَكِيدَنَّ أَصْنَاكُمْ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ (٥٠)

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمَّ إِلَيْهِ يَرْجِعُونِ ٥٠ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَابِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٠ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّهُ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ-عَلَيْ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّهِ قَالُوۤا عَأَنتَ فَعَلْتَ هَنْذَا بِتَالِمُتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَسْتَكُوهُمُّ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللَّ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّكُمُّ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُمُّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَآؤُلآءِ يَنطِقُونَ ١٠٥ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيِّئًا وَلِا يَضُرُّكُمٌ اللهُ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٧ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَ تَكُمّ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّهُ قُلْنَا يَكُنُ لِكُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ وَأُرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَا لَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ اللهُ وَجُعَيْنَا لَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بِنَرِكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَّكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿٧٢﴾

بِتَا بُرُهِمُ وقفًا ثلاثة أوجه: التحقيق أو التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَجَعَلْنَاهُمَّ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهُمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكُوٰةِ ۗ وَكَانُواْ لَنَكَا عَنبدينَ ﴿٣٣﴾ وَلُوطًّا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِن ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتِ فَي إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ ﴿٧٤ وَأَدْخَلْنَاكُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَنُوحًا إِذْ نَادِي مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، فَنَجَّيْنَكُ وأهله مِن ٱلْكرْبِٱلْعَظِيمِ (٧١) وَنَصَرُنَهُ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَينِنَاۤ إِنَّهُمْ كَانُواْقُوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمٌّ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَدَاوُردُوسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ اللَّهُ فَفَهَّمْنَاهَا شُلِيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًّا وَعِلْمَأْوَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ ﴿ اللَّهُ وَعَلَّمْنَا لُهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِّنَا بَأْسِكُمْ أنتُمُ شَاكِرُونَ اللَّهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأُمْرِوةٍ ُرْضِ ٱلَّتِي بَــُرَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيَّءٍ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْم

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَّغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ١٠ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ وَأَنِّي مُسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِينَ (٨٣) فَأُسْتَجَبْنَالُهُ وَكُشَفْنَا مَابِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلُهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكُرِي لِلْعَبدينَ اللهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّبِينَ الله وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْ إِ فَكَادِي فِي ٱلظُّلُكَتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظُّلِلِمِينَ (٨٧) فأسْتَجَبْنَا لَهُ, وَبَحَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْعَمِّرُ وَكَذَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَزَكْرِيًّا إِذْ نَادِكَ رَبُّهُ، رَبِّ لَا تَـذَرْنِي فَكُرْدًا وَّأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثينِ الله فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيِنُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجِهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيُدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَسْعِينَ ﴿ اللَّهُ اللّ

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ اللهَ إِنَّ هَاذِهِ أُمَّيُّكُمِّ أُمَّةً وَكِدَةً وَأَنَارَبُّكِمْ فَأَعْبُدُونِ السَّ وَتَقَطُّ عُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم حُكُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ الله فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالُهُ كَالِبُونَ اللَّهِ وَحِرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ حَتَّى إِذَا فُلِحَتُ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّ وَٱقْتَرَبُٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَنْخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدِّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ١٠٠٠ أَوْكَانَ هَنْؤُلاء ءَالِهَةُ مَّاوَرَدُوهِمَّأُوكُلُّ فَهَاخَالِدُونَ ١٠٠٠ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنِيِّ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ

لَايسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَّ أَنْفُسُهُ خَلِدُونَ اللَّهُ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَحْبُرُ وَلَنْكَقِّلُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُون الله يُومَ نَطُوِي ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُكُمَا بَدَأْنَا أَوِّلَ حَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْكَ تَبْنَ إِنِي ٱلزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلَّارْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي هَاذَالْبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ الله عُلَّ إِنَّ مَا يُوجِيَ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمِّ إِلَكُ وَحِدُ فَهَلُّ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن تُولُّواْ فَقُلُّ ءَاذَنكُمُ عَلَى سَوَآءً وَإِنَّ أَدْرِي أَقَرِيتٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ اللَّهِ إِنَّهُ، يَعْلُمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلُمُ مَاتَكُ تُمُونَ اللهُ وَإِنَّ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَفَتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنْكُمٌ إِلَىٰ حِينِ اللَّهِ قُل رَّبِّ أَحْكُم بِالْحَقُّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ الله

سوًا وقفًا: خمسة القياس

## لَيْنَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

مِلْ الرِّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ السَّالِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ اللَّهِ

يَتَأْيُهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمٌّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيٌّ عُ عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَ مُلَهَا وَيَرَى ٱلنَّاسَ سَكِّرِيْ وَمَا هُم بِسَكِّرِيْ وَلَكِكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطُانِ مَّرِيدٍ اللَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تُولِاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ ثُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبيّنَ لَكُمُ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمُّ نُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفِ وَمِنكُم مَّن يُردُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْابَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُحِي ٱلْمَوْتِي وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُنِيرِ ( أَ ثَانِي عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَنسَبِيلُ اللَّهِ لَهُ ، فِي ٱلدُّنيا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (اللهُ ذَالِك بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لَلْعَبِيدِ (اللَّهُ وَمَنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابِهُ وَغَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ - وَإِنَّ أَصَابِنُهُ فِنْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذَٰ لِكَ هُو ٱلضَّاكُلُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلَيْسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ ١٣) إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّا مَن كَاتَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَتِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٠٠٠

وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَّأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُّرِيلُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيثِينَ وَٱلنَّصَرِي وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيِّءِ شَهِيكُ ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ,مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجُرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ، مِن مُّكْرِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١ اللَّهِ اللَّهِ هَلَا اِن خَصْمَانِ ٱخْنُصِمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصُبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهُمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِء مَا فِي بُطُونِهمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهُ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّ كُلَّما أَرَادُواً أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرٌ أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَا مِنَّ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ اللهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهَ

ELIZE

(CO)

وَلُوۡلُواْ وَلُوۡلُواْ

إبدال الهمزة الأولى واواً. وفي الثانية ثلاثة أوجه الإبدال واواً مع السكون أو الروم أو التسهيل مع

الروم (انظر صفحة ي-٢)

صِرَطِ ﴿ وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى ضِرَطِ ٱلْخَمِيدِ اللهِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ اللهِ اللهِ وَٱلْمَسْجِدِ اللهِ وَٱلْمَسْجِدِ اللهِ وَٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةٌ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُسرِد فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ثُذِقَهُ مِنْ عَذَابٌ ٱلِيمِ السَّ وَّإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثُثْرِكِ فِي شَيْتًا وَطَهِر بَيْتِي لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْرُكِّعِ ٱلسُّجُودِ اللَّ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْلِينَ مِن كُلِّ فَجٌ عَمِيقٍ اللهُ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُواْتِفَ ثَهُمُ وَلَـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠ وَلَيَ طُوُّ فَوَا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠٠ وَمَن

عَذَابِّ

وقفًا:من سك فله السكت أو النقل

أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل

أو التحقيق.

(۳۳٥)

ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ مِنَ وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ الْ

يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَعِندَ رَبِّةٍ عَ وَأُحِلَّتَ

لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَايْتًا لِي عَلَيْكُمْ فَٱجْتَ نِبُواْ

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءُومَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكِيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللهُ لَكُورُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ عَجِلُهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسِكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِيِّهِ فَإِلَاهُكُمِّ إِلَاهٌ وَّحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَعِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ وَٱلْبُدُتَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَيْمِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَتَ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْتَهَا لَكُوْلُعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ لَن يَّنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآقُهَا وَلَكِن يِّنَالُهُ ٱلنَّقُويٰ مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرُهَا لَكُورُ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِيكُمْ وَبَثِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٧٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٌ ١٦٠



يَشُوْلُولُولُ عَنْ مُعَامِعُ مُورِهُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُعَامِعُ مُ

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأُنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللهُ الَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقٌّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَكِّمْت صَّوَيِمَ عُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذُكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَقُويُّ عَزِيرٌ اللهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمْرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَواْ عَنِ ٱلْمُنكُرُّ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ١١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَتُمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اللَّهَ وَّأُصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسِىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهَ فَكُأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُّعَطَّ لَةِ وَقَصْرِ مَّشِيدٌ اللهُ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِمَا أَوْ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ (1)

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا يَعُدُّونَ ﴿ ١٧ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٌ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُوْنَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ سَعَواْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِمِ اللهُ وَمَآأَرُسُلُنَامِن قَبْلِكُ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنِّي أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِيَ أَمْنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِمُ اللهُ ءَايَتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (١٠) لَيْجَعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ ٣٠ ۗ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ ـ فَتُخْبِتَ لَهُ وَلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِلَى ضِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ( اللهِ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةٍ مِّنْـ هُ حَتَّىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةٌ أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ (٥٠٠)

صرط خلاد:

ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ ذِيلَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْبِ الْكِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِيكُ اللهُ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّرَقُتِ لُوٓ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزُقًا حَسَنَأُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهِ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّذْخَلًا يَّرْضُونَهُ أُولِنَّ ٱللَّهَ لَعَالِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَاكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عُرُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ اللَّهُ وَالكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ لِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ اللهُ ذَالِكَ بِأَبِّ اللَّهُ هُو ٱلْحَقُّ وَأَبِّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُو ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ أَلَمْ تَكُرُ أَنِّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ اللهُ اللهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهُ لَهُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ



الْمِنْ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

باذنمة وقفًا: التحقيق أو التسهيل

ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْر بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَوْفُ رَّحِيمٌ اللَّهَ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّي مُّسْتَقِيمِ ﴿٧٠﴾ وَّإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ كُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ 🕅 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِّ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابَّ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطُ نَا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُّصِيرِ ﴿ ۚ ﴾ وَ إِذَانَتُلِي عَلَيْهُمٌّ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلنَّانِ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ بٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهُمْ ءَايَنتِنَا قُلْ أَفَأَنِيَّكُمْ بِشَرِّ مِّن وُ النَّارُ وَعَدُهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ

المُنْ الْمُنْ الْ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُكِابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَهُمْ وَإِن يَّسَلُّهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيِّئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَكَدُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدَرَةٌ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُوى عَنْ إِنَّ اللَّهُ يَصَطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيْكِةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ ٥٠٠ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاُعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَاُفْكُلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَجَاهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَتَّى جِهَادِهِ مَهُ ٱجْتَبِاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمُ هُو سَمِّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلِئَكُرْ فَنِعُمَ ٱلْمُولِى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ (١١)

الأمور وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط و



قَدَّ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَنعِلُونَ اللهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ اللهَ إِلَّاعَلَيْ أَزُوَجِهِمٌ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 🕥 فَمَنِ ٱبْتَغِي وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ (٥) وَٱلَّذِينَ هُرْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ أُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللهُ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ اللَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلَّإِنسَانَ مِن سُكَلَةٍ مِّن طِينٍ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَّكِينِ اللهُ ثُمُّ اللهُ ثُمُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَّ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْمَ لَحُمَّا ثُرَّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا ءَاخُرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّاكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ اللَّهُ وَلَقَكْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِنَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ اللَّا

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ اللهُ فَأَنشَأْنَا لَكُر بِهِ - جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُوْ فِيهَافُوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَّمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١١٠ وَشَجَرَةً تَخُرُجُمِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاً كِلِينَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَامَنَفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ اللَّهِ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدِّ أَرْسَلْنَا نُوحًّا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَّ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلا نَنَّقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَا هَلَا إِلَّا بِشَرُّ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُأُن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُو شِاءَ ٱللَّهُ لأَنزَلَ مَلَيْكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١٠٠ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ ١٠٠ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْني بِمَاكَذَّبُونِ (أَنَّ فَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِهِ نَافَإِذَا جِهَاءَ أُمْرُنَا وَفَكَارَ ٱلتَّنُّوزُ فَٱسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَانِي أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخْلَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوآ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧

تَا كُلُونَ وقفاً: إبدال الهمزة

للا كلين وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل. أو ومن لم يسكت فله النقل فقط فله النقل فقط

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَلنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْأَنْ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ﴿ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ۚ ثُمُّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا عَاخَدِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَافِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم يِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلا نَنَّقُونَ الآلَ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْبِا مَا هَنِذَآ إِلَّا بَشُرٌ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَبِنَّ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمٌّ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّحَسِرُونَ اللهُ أَيْعِدُكُرٌ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَلمًّا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيِا نَمُوتُ وَخَياوَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ الله إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرِيٰ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا وَّمَا نَحَنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِ بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (١) ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ (١)

غثاً وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

فله السكت أو النقل أو التحقيق.

ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتُرا كُلُّ مَاجِآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمَّ أَحَادِيثُ فَبُغُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِعَايِنِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُنْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ أَنْ فَقَالُواْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ (٧) فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ الله وَلَقَدٌ عَاتِيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ مَهَٰذُونَ (1) وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَنْ يَمَ وَأُمَّهُ وَءَاكِيةً وَّءَاكِينَاهُمَّا إِلَى رُبُوعٍ ذَاتِ قَرِارٍ وَمَعِينٍ اللهُ اللهُ الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحٌا ٓ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ أَمَّتُكُمِّ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَيُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (٥٠) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهُمْ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ ١٠٠ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٠٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلِّلا يَشْعُرُونَ بِعُايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٥٠ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٠

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَ اتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 📆 أُوْلَيْبِكَ يُسُنرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ ﴿ ۗ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسَّا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَيْنَا كِنَابٌ يَنْطِقُ بِٱلْحَيِّ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ 📆 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنا مُتَرفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ اللهُ كَابَعُ عُرُوا ٱلْيُومَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَانْتَصَرُونَ اللهُ قَدُكَانَتُ ءَايَتِي نُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُورُ لَنكِصُونَ (١١) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿٧٧﴾ أَفَلَمْ يَدَّبُّ وَأَالْقَوْلَ أَمْ جِآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُلَوْيَعُرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ اللهِ عِلَّهُم بِأَلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كُنْرِهُونَ اللَّهُ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِيَ عَبِلٌ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ اللهُ أَمْر تَسْعُلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (٧٧) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى ضِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (٧٧) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلضِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَظِّمْ لِط

ورفنی ازینا ازینا از وربا

> والأفدة وقفًا: في الأولى كما في الد التعريف، وفي الثانية النقل فقط

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدٌ أُخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّمُ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهُم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٌ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلَّا بُصَّارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَ كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِيء وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونِ ﴿ إِنَّ مِلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالُ ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ ﴿ قَالُواْ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللهِ لَقَدْ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴿ فَلَ لِّمَنِ ٱلَّأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَّ أَفَلاَ تَذَّكُّرُونَ الله عُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمَونِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم اللهُ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلَّ أَفَ لَا نَتَّقُونَ اللَّهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَلَى مَا لِللَّهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَا عَلَى اللَّهِ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيِّءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ( ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ( ﴿ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ ﴿

بَلْ أَتَيْنَكُمُ مِإِلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴿ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَّلَدِ وَّمَاكَانَ مَعَهُ مِنَّ إِلَا ۚ إِذَا لَّذَهَبَكُلَّ إِلَا إِجْرِمَاخَلَقُ وَلَعَلَا بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِفُونَ اللَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِوَالشَّهَادَةِ فَتَعَلِيعَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ ﴿ ثَا لَكُ رَبِّ فَ لَا تَجْعَكُ لِنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ثَا كُلُ أَن نُّرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَلِدِرُونَ ﴿ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللَّ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ١٠ وَقُلرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ (٧٠) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّأَن يَحْضُرُونِ اللهُ حَتَّى إِذَاجِاءَأُحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللَّ لَعَلِّيٓ أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَاتَرُكُثُ كُلَّاۚ إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَآبِلُهَ أَوْمِن وَرَآبِهِ مِبْرِزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٠٠ فَإِذَا نُفِخ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنْسَابَ بِيْنَهُمْ يَوْمَبِ ذِوْلَا يَسَاءَلُو فَ السَّارِ اللهِ فَمَن ثُقُلُتُ مَوْزينُهُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ أُلْمُفْلِحُونَ السَّاوَمَنُ خَفَّتُ مَوَرِينُهُ وَأَوْلَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَأَنفُسَهُمْ فِيجَهَ خَلِدُونَ اللَّ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِي كَلِحُونَ اللَّهُ

أو القصر

ٱلَمْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُنْلِي عَلَيْكُرُ فَكُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ رَتَّنَاغَلَبَتْ عَلَيْنَا شَقَاوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴿ أَنَّا رَبَّنَّا ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونِ ﴿ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱخْسَتُواْفِهَا وَلَاثُكِلِّمُونِ ١٠٠٠ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُون رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿١٠) فَأَتَّخَذَتُّمُوهُمْ شُخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوُكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِ مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَاصَبُرُوٓا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَكَدَسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لِيثَنَا يُؤمِّا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُنَلِ ٱلْمَا ٓدِينَ اللَّهِ فُلِّ إِن لِبَشِئْرٌ إِلَّاقَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمُ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ السَّ أَفَحَسِبْتُمَّ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتَرْجِعُونَ اللَّهِ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيرِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ رِبِهِ عَالِنَّمَا حِسَابُهُ وَعِندُرَبِّهِ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْ لِهُ ٱلْكَيْفِرُونَ اللهُ وَقُل رَّبِّ أَغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ اللهُ

الف آبرون وقفًا: التسهيل مع الإشباع

## مِلْكُ الرَّهُ الرَّالِ الرَّهُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّامُ الرَّمُ الرَّمُ الْمُعِلِمُ الرَّامُ الرَّمُ الرَّامُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْ

ورگی افزان ۲۰ ورین

المومنين وقفا: إبدال الهمزة

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَلتِ بِيِّنْتِ لَعَلَّكُمْ لَذَكْرُونَ اللهُ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْنُةَ جَلْدَةٍ وَكَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةٌ أَق مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَاتِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللُّ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَلًاءَ فَأُجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نُقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلْواْمِنَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيتُ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لِمَّمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَسُهَادَةُ أَحَدِهِمِّ أَرْبَعُ شَهَادَتِم بِأَللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ الصَّلِدِقِينَ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ ٧٠ وَيَدْرُوُّا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللهُ وَٱلْخَيْمِهُ أَنَّ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ 

٩

إِنَّ ٱلَّذِينَ جِآءُو بِٱلَّإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُرْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُورٌ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِرُ وَٱلَّذِي تَوَلِّ كِبْرَهُ، مِنْهُمْ لَهُ، عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَّقَالُواْ هَلَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ ١٠٠ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّك عِندَ اللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ﴿ ١٣ وَلَوْلَا فَضَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا إِذِ تَلَقَّوْنَهُۥ بِٱلسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِهِۦعِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ مَيِّنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ وَأَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلُّمَ بِهِلْذَاسُبْحَننَكَ هَلْذَابُمْتَنْ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله إنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَاكُ ۚ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللَّ وَلُولًا فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ اللهَ

ر و و و و و المحتموه خلاد:

حارد: إدغام الذال في السين (الموضعان)

م منين مومنين وقفاً: إبدال الهمزة واواً



ا اللَّهُ مَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطْوَتِ ٱلشَّيْطَكِنْ وَمَن يَّلَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مَا أُمْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرُ وَلَوْ لِا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنكُم مِّنَّ أَحَدِ أَبْدًا وَلَكِكِنَّ اللَّهَ يُزكِّي مَن كَشَاءً وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرِينِ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَاجِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْعَفُواْ وَلَيْصَفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ (1) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكَفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْبِ ا وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣) يَّوْمَ يَشْهَدُ عَلَيْهِمٌ ٱلْسِنْتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَ إِذِيُوفِهُمُ ٱللهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ اللَّهِ الْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ اللَّهَ الْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمُ ١٠٠٠ يَكَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَـدُخُلُواْ بِوُتَّاغَيْرَ بُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (٧٧)

401

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدًا فَلَائَدُ خُلُوهَاحَتَّىٰ يُؤْذَكَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكِي لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُرُ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَيْرُ مَسْكُو نَةِ فِهَا مَتَنَعٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَّدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ 🕅 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَّ أَبْصَى رِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزْكِي لَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ اللَّهُ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَمِنَ ٱبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ أُولِيضَرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُومِ تَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾ أَوَّ ءَابَآيِهِ ﴾ أَوَّ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَاآيِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوِّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِ كَ أَوْبَنِيٓ أَخُوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواً إِلَى ٱللَّهِ جَمِيطًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ (١٦)

المُوْرَةُ النَّوْلِ

وقفًا: أربعة أوجه: التحقيق أو التسهيل في الأولى. والتسهيل في الثانية مع الإشباع أو القصر

وَأُنكِحُواْ الْأَيْمِي مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَا يَكُرُّ اللَّهِكُمُّإِن يَّكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِمُّ عَكِيمٌ اللَّ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِةً. وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتَّ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمَّ إِنَّ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي عَابَ كُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا لِّنَبَنَغُواْ عَرَضَا لَحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُومَن يُكْرِهِهُنَ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ وَلَقَدٌ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكُرُ ءَايَتٍ مُّبَيَّنَتٍ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبِلَكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللهِ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ ، كَمِشْكُوةِ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَبُّ دُرِّيَ يُ ثُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَـالُّ نُّورُ عَلَى نُورِّيَّهُ دِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيِّءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي بِيُوتِ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ كَرَفِهَا ٱسْمُدُرِيُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ اللهِ



٩

رِجَالُ لَّا نُلْهِيمْ تِجَنَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّ إِذَا جِآءَهُ, لَمْ يَعِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوَفَّلُهُ حِسَابُهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٢٠) أَوْ كَظُلْمُنْتِ فِي بَحْرِ لُجِيِّ يَغْشِلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ - مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَكُ أَنْ ظُلُمُتُ الْعَصْهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجُ يَكُهُ لَمُ يَكُدْيُرِهِا وَمَن لَّرَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٌ إِنَّ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايْرُ صَنْفَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

400

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْرَبِّ ٱلَّهُ يُرْجِي

سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ

خِلَالِهِ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآهُ

وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يكادُ سَنَا بَرُقِهِ عِيذُهُ بِٱلْأَبْصُرِ السَّا

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَدِر (اللهُ) وَٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ دَآبَةٍ مِّن مَّآءِ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّن يَّمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَّمْشِي عَلَىٰٓ أَرْبَعٍ يِّخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ ۖ ﴿ لَٰ لَّقَدَّ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى ضِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ وَتَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمٌّ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ كَا وَإِن يَكُن لَمُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُومِهِم مَّرضُّ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ, بَلَّ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (٥٠) إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيحُكُرُ بَيْنَكُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠) وَمَن يُّطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِهِ عَأْوُلَيَإِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَيِنَّ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل

لَّانْقُسِمُوأَ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ (٥٣)

خلاد وجهان:
۱. بالصلة
(وهو المقدم)
۲. إسكان



الفارون الفارون وفنا: التسهيل مع الإشباع

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمٌلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَمِنكُمْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضِيٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيِّكَا وَمَن كَفَرَ بَعَدَ ذَلِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (00) وَأَقْيِمُواْ ٱلصَّلَوْهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٥) لَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَّ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَرَيَبِلُغُوا ٱلْحُلُمَ مِنكُرْ تُلَثُ مَرَّتٍ مِن مَّلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِن ٱلطَّهِ يرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْكَ يُ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ مَا اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْكَ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيدًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيدًا اللَّهُ عَلَيدًا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلِيدًا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْهُ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَي عَلَي عَلَى عَلَى عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَى عَلَي عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَاكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلّا عَلَاكُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَّا

وَإِذَا بِكُغُ ٱلْأَطْفَ لُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَثْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَثْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمٌّ ءَايَتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللهِ وَالْقَوْعِدُمِنَ النِّسَاءَ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سِ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ فَ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَتِ بِزِينَةً وَأَن يَّسَتَعْفِفْ حَيْرٌ لَّهُ بِ وَاللهُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمِى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمٌ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمْ أَوْ بِيُوتِ ءَابَ آيِكُمْ أَوْ بِيُوتِ إِمِّهَا وَيُوتِ إِمِّهَا وَكُمْ أَوْبِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبِيُوتِ أُخُوَاتِكُمْ أَوْبِيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْبِيُوتِ عَمَّاتِكُمٌّ أَوْبِيُوتِ أَخْوَالِكُمُّ أَوْبِيُوتِ حَكَلَتِكُمٌّ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَقُ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهَ

(mon)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَنْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسْتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولَ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَّ أَمْرُوهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَاتٌ ٱلِيكُرُ ١٠٠ أَلَا إِكَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِئُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيِّءِعَلِيمُ اللَّهُ

بِسْ إِللَّهِ ٱلرِّحْ الرِّحِهِ

تَبَارِكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (اللهُ الَّذِى لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْآرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدُ اوَّلَمْ يَكُنَ لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ حَكَلَّ شَيِّءٍ فَقَدَّرَهُ لَقَدِيرًا (اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ





وَّٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَغْلُقُونَ شَيّْنًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا وَّلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْوَةً وَلَانُشُورًا اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَدَآإِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرِينُهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدجَّاءُ وظُلْمًا وَزُورًا (اللهِ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمَّلِي عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيلًا أَنْ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَعَفُورًا رَّحِيًّا اللَّهُ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَدُ، نَدِيرًّا ﴿ اللهُ أَوْ يُلْقِي إِلَيْهِ كَنْ أَوْ تَكُونُ لَهُ ، جَنَّةُ نَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ النَّظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّ يَسْتَطِيعُونَ

سَبِيلًا اللهُ تَبَارِكَ ٱلَّذِيٓ إِن شِآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ

جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَعَتِهِ اللَّأَنَّهَ لَرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا (١٠) بَلْ

كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا اللَّهُ

و أصيلًا وقفًا: التحقيق أو التسهيل

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا (١١) وَإِذَا أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُرُورًا لَّا نَدْعُواْ ٱلْمَوْمَ ثُنُّهُ وَرًا وَاحِدًا وَٱدْعُواْ ثُنُّورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّا قُلَّ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ المُمْ جَزَاءً وَمُصِيرًا (0) لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مُّسْتُولًا اللَّهِ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمٌّ أَضَمَلَتُمْ عِبَادِي هَنَوُلاآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ فَالْواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيآ } وَلٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلدِّكَرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿ اللَّهُ فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًاكَبِيرًا ﴿١١) وَّمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّاۤ إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ

ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

لِبَعْضِ فِتْنَةٌ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا (اللهُ

مسولا وقفًا: النقل فقط

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتَ إِكَّةُ أَوْ نَرِي رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيْمِ كُذَ لَا بُشْرِي يَوْمَيِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا اللهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَـهُ هَبَاءَ مَّنثُورًا اللهُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَبِ ذِخَيُّ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اللَّ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَى وَنُزِّلُ ٱلْمُكَيِّكُةُ تَنزِيلًا الله المُلْكُ يَوْمَ إِلَا أَلْحَقُ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا اللَّ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُّ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ يَنُويْلَتِي لَيْتَنِي لَرِّ أُتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَقَدُّ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جِآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلَّإِنسَانِ خَذُولًا ١٠٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفِي بِرَبِّكِ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَّحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُوُّادَكَ وَرَتَّلُنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ وَرَتَّلُنَهُ تَرْتِيلًا

فُوادك

(Y7Y)

وَّلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِّ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (٣٣) ٱلَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكُّ مَّكَانَا وَأَضَالُ سَبِيلًا اللهُ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا ﴿ وَ فَقُلْنَا أَذُهُ بَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوج لَّمَّا كَنَّابُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَالًّا أَلِيمًا ﴿٣٠ وَعَادَاوَتُمُودَا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلَّا مَثَالُّ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَقَدَّ أَتُواْ عَلَى لُقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا اللهُ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنَّ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعُلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنَّ أَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَرَّهُ يَتُ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَدُ. هُوِيدُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

السوع وقفًا: أربعة أوجه (انظر صفحة م-۲)

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمُّ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمِّ أَصَلُّ سَكِيلًا السُّ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شِاءَ لَجَعَلَهُ مَا كِنَّا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (00) ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا (10) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١٠٠ وَّهُوَ ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ نَشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ- وَأَنزَلْنَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْدَى بِهِ عَلَادَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيلُهُ مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُكُما وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَد صَّرَّفْنَهُ لِيَذْكُرُواْ فَأَبِنَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١٠٠٠ وَلُو شِئْنَ لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ ۚ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَنِهِ لَهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَ اللَّذِي مَرْجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَلَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مِّحْجُورًا ﴿ ٥٣ ﴾ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بِشَرَا فَجَعَلُهُ، نَسَبًا وَّصِهُراً وَّكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ فَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا ١٠٠٠

وَ مُنَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ أَنْ فَلُمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ

مِنْ أَجْرٌ إِلَّا مَن شَآء أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِيلًا الله وَ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوِىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتَلْ بِهِ،

خَبِيرًا ﴿ ٥٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسۡجُدُواۤ لِلرَّمْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْكُنُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى ال

فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا شُرُجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا اللهُ وَهُو

ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارَّخِلْفَةً لِّمَنَّ أَرَادَ أَن يَنْكُرُ أَوَّأَرَادَ

شُكُورًا اللهُ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ

هَوْنَا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَاللَّهِ وَٱلَّذِينَ وَاللَّهِ مَا لَكُ مَا اللهُ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ يَسِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِينَمًا ﴿ وَاللَّهِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا اللَّهِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّم أَإِن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًّا

اللهُ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللهُ وَٱلَّذِيكِإِذَا أَنفَقُواْ

لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ



وَّٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّاءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَّفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا (١٨) يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ, يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا الله وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغِي مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ اللهِ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّاوَّعُمْيَانًا ﴿ اللهِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّ لِنَا قُرَّةَ أَعْلُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًّا ﴿ ﴿ أُوْلَيْهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَـَرُواْ وَيَلْقَوْنَ فِيهِا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٠) خَـُلِدِينَ فِيهِا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦ فَلُمَا يَعْبَوُاْ بِكُرْ رَبِّ لَوْلَا دُعَا وَكُمْ فَقَدْ كُذَّ بَثُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ٧

دُعَاوْكُمْ وقفًا: التسهيل مع

(217)

المُولَةُ الشِّعْلِءُ

## بِسْ إِللَّهُ الرَّهُ الرَّهِ عِلْمُ

طِسَمَ اللهُ يَلُكُ النَّهُ الْكِنْكِ الْكِنْكِ الْمُبِينِ الْ لَعَلَيْمِ مِن السَّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّتٌ اللَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ اللَّ إِن نَّشَأْ نُنزَلْ عَلَيْهُم مِن السَّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّتُ الْعَنْكَةُ هُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيمِ مِن ذِكْرِ مِن السَّمَاءِ عَايَةً فَظَلَّتُ اعْنَاقَهُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيمِ مِن ذِكْرِ مِن الرَّمْ مَن فَحَدَثٍ الْعَنْكَةُ هُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيمِ مِن ذِكْرِ مِن الرَّمْ وَمُن فَعَدَثٍ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الظلِمِين ﴿ فَوَمِ فِرْعُونَ الْآيِنْقُونَ ﴿ اللَّهِ فَالْرَبِ إِنَّ اخَافَ أَنَيُّكُذِّ بُونِ ﴿ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهِ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلٌّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّال

إِلَىٰ هَنْرُونَ ﴿ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴿ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ مَا مُعَلَّ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ ﴿ اللَّهِ قَالَ

كَلَّا فَأَذَهَبَا بِعَايَنِيّاً إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ١٠٠ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ

فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ

اللهُ عَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَامِنْ عُمُرِكِ سِنِينَ اللهُ

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ

ه (۱۹۵۶) انتخبا البنائي

لاية وقفًا: التحقيق أو التسهيل

إِسْرَدَه يل وففًا: التسهيل مع الإشباع

أو القصر

قَالَ فَعَلْنُهُمَا إِذًا وَّأَنَا مِنَ ٱلضَّمَا لِينَ أَنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَّجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ وَيَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ اللَّهِ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ آَإِن كُنتُم مُّوقِينِنَ التسهيل مع اللهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلا تَسْتَمِعُونَ اللهِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَ أَرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ اللَّهِ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَ ۖ إِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٠ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَتَّ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ أُوَلُوْ جِئْمَتُكَ بِشَيِّءٍ مُّبِينِ الْسُ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانُ مُّبِينٌ اللَّهُ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ السَّ قَالَ لِلْمَلِا حَوْلَهُ، إِنَّ هَلَا لَسَاحِرُ عَلِيدُ اللهُ اللهُ أَن يُعْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اللهِ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَالْبَعَثْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ الله يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ

إبدال الهمزة

لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومٍ ﴿ ١٦ ﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَّ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ﴿ ١

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ فَكُمَّا جِآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجُرًّا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْعَلِيِينَ (1) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمَّ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ١٠٠ قَالَ لَهُم مُّوسِيَّ ٱلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ الْكُ فَأَلْقِي مُوسِى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَأْفِكُونَ اللهُ عَالَمْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلجِدِينَ اللهُ قَالُوٓاْ ءَامِنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ اللهُ رَبِّ مُوسِيٰ وَهَارُونَ الْمُ الْقَالَ ءَأَمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنَّ ءَاذَنَ لَكُمَّ إِنَّهُ، لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصِلِّبَنَّكُمَّ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَالْوَالَاصَيْرِ إِنَّا وَالْوَالَاصَيْرِ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٠٠ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيْنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٥٠) ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسِيَّ أَنَّ أَسْرِ بِعِبَادِيَّ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ الْ اللهِ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَكَآبِنِ خَشِرِينَ الله اللهُ إِنَّا هَنَوُلَآء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ فَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآ بِظُونَ ﴿ فَ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ اللهُ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّنِجَنَّتِ وَعِيُونِ اللهُ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ اللهُ كَذَٰ لِكَ وَأُوۡرَثُنَاهَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِ يِلَ ١٠٥ فَأَتَٰبَعُوهُم مُّشۡرِقِينَ ١٠٠٠

يافِكُونَ وقفاً: إبدال الهمزة ألذًا



لغايطون وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

فَلَمَّا تَرْءَا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِيِّ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿١٦﴾ قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ اللَّ عَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِيٓ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (١٣) وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ اللَّهُ وَأَنْجَيْنَا مُوسِىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ اللَّهُ ا ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَّمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٨ وَٱتْلُ عَلَيْهُمْ نَبَأُ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ (٧٠) قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذ تَّدْعُونَ ﴿ ١٧ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ ١٧ ﴾ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابآءَنا كَذَاكِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴿ ۚ ۚ قَالَ أَفَرَءَ يَتُم مَّا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ ٥٠ ۗ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ الْآُنِي خَلَقَنِي فَهُوَ مَهْدِينِ اللهِ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ (٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨) وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ اللهُ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَّغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ اللهُ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىٰلِحِينَ اللهُ

وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط فله النقل فقط

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ الْ اللهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ١٥٨ وَٱغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ رَكَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ ١٨ وَلَا تُغْزِنِي يَوْمَ سَلِيمِ (٥٠) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (١٠) وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ الله وقيلَ لَهُمِّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْ يِنْكُصِرُونَ اللهُ فَكُبْكِبُواْفِيها هُمْ وَٱلْعَاوُدِن اللهُ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ ١١٠ تَأْلِلُهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالِ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ۚ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَمَالَنَا مِن شَنفِعِينَ اللَّهَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمِ اللَّهَ فَلَوِّ أَنَّ لَنَاكُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُم مُّتَوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَانَنَقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ﴿ فَأَنَّقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ فَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللهِ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَاُتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ

واطيعون وقفًا: التحقيق أو التسهيل



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنْ حِسَا بُهُمٌّ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿٣١١) وَمَآ أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤) إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ الله المُوا لَمِن لَمْ تَنتَهِ يَكُنُوحُ لَتَكُونَ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ اللَّهُ فَأُفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحَا وَنَجِّنِي وَمَن مِّع مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ اللهِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغُرَفُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّوَّمَا كَانَ كُثْرُهُمْ تُوْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّارَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ كَذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١١٠ إِذْ قَالَ لَمُ مُمَّ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَا لَنَّقُونَ ﴿ ١١٠ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ١٢٠ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٢١ } وَمَآأَسُ عَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۚ إِنَّ أَجْرِيٓ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآلَا ٱتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيمٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ اللهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ اللهُ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدُّكُم بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ ٱمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ ١٣٣﴾ وَجَنَّاتِ وَعِيُونِّ النَّهُ إِنِّيَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِ

444

وسي قَالُواْ سَوَآةٌ عَلَيْنَآ أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ

إِنْ هَنَذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلَّا وَلِينَ اللَّهُ وَمَاخَنُ بِمُعَذَّبِينَ الْمَالُ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنْهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَأَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ (٣١) وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَنِيرُ ٱلرَّحِيمُ السُّ كُذَّبَت ثَّمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ السَّ إِذْ قَالَ لَمُمُّ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَآأَسُ كُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر إِنَّ أَجْرى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الْمُنْ أَتُتَرَّكُونَ فِي مَا هَلَهُ نَآءَامِنِينَ ﴿ ١١١﴾ فِ جَنَّتِ وَعِيُونِ اللَّهُ وَزُرُوعٍ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ الْمُلَّا وَّتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَلْرِهِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الله وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهِ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ الْ اللهِ عَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الله مَا أَنتَ إِلَّا بِشَرُّ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ (١٥٥) وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥١) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَكِمِينَ الْمُنْ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ

أَحْتُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١٥٥ } وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٥٥)

واطيعون وقفًا: التحقيق أو التسهيل

يُبُونَ أُولِينَا إِلَيْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

وقفًا: من سكت فله السكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل فله النقل فله النقل فله النقل أو التحقيق.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُّ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ (١٦١) إِنَّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿١٦١) فَأَلَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١) وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٥٥ ۗ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُوْرَبُّكُم مِّنَّ أَزْوَاجِكُمْ بَلِّ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦ ۖ قَالُواْ لَبِن لَمُ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿١١٠ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿١٦٨) رَبِّ بَجِّنِي وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ ۖ فَنَجَّيْنَكُ وَأُهْلَكُ وَأَهْلِي أَجْمَعِينَ ﴿٧٧) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللَّهِ أَمُّ دَمَّرْنَاٱلْآخَرِينَ اللَّهِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهُ مَّطُراً فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَدِينَ ﴿ ١٣ ﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَا كُثُرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُؤَالْعَ بِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَ أَصْعَابُ لَّتُ كُدِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُمْ شَعَيْثٌ أَلَانَنَقُونَ ﴿ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ (١٧٨) فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ (١٧١) وَمَآ أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجَرِّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٨ ﴾ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨١﴾ وَلَا تَبَحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨١)



الكولين وفقه المن الكون وفقه المسكت وفقه السكت أو النقل. ومن لم يسكت وفعه المنقل فقط النقل فقط

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ السُّ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ اللهُ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسُفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ الْكُلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٌ الله إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّتُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ لَلَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحَ ٱلْأَمِينَ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الله بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينِ ١١٠٠ وَ إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١١٠ أَوَلَوْ يَكُن لَكُمْ عَايَةٌ أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَ وَأَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ (١١٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأَهُ, عَلَيْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ فَيُقُولُواْ هَلْ نَحُنُ مُنظُرُونَ ﴿ اللَّهُ أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَكُهُمْ سِنِينَ ﴿ أَنَّ أَنَّ جِآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مَآ أُغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿٧٠﴾ وَمَآ أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِ

لَمَامُنذِرُونَ ﴿ أَن فِكُرِي وَمَاكُنَّاظُلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ

ٱلشَّيَطِينُ (١٠٠٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (١١٠١) إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهِ فَلَا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّاءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلَّا قُرْبِينَ ﴿ اللَّهُ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱنبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٥٠ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي أو النقل. ومن لم يسكت بَرِيٓ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي تله النقل فقط يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ الْأَنَا ۗ وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ الْأَنَا ۚ إِنَّهُ الْهُو ٱلسَّمِيعُ

بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ﴿٣٧﴾

ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ هَلَّ أَنْبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ اللَّهِ تَنَزُّلُ عَلَى

كُلِّ أَفَاكِّ أَشِيمِ ("") يُلقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنذِبُونَ ("""

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْعَاوُرِنَ السُّ أَلَرُ تَرَأُنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ

يَهِيمُونَ اللَّهِ وَأُنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَّأُنكَ مُرُواْ مِنْ

## بِسْ مِلْسَالُهُ ٱلرِّمْ اللهِ ٱلرَّمْ الرَّحْ الرِّحْ الرِّحْ الرَّحْ الرَحْ الرَحْ الرَحْ الرَّحْ الرَحْ الرَح

طِسَ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ اللهُ هُدَى وَيُشْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ٣ُ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلِّآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمِّ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَئُلَقِّي ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّكُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٌ لِنَّ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسَتُ نَازًا سَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبَّرٌ أَقَّ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُو تَصْطَلُونَ ٧٧ فَلَمَّا جِآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ يَمُومِينَ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّي عَصَاكُ فَلَمَّا رِهِ اهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلِي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُومِين لَا تَخَفُّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ اللهُ فَامَّا جِآءَتُهُمْ ءَايِنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ اللهُ

المنومين المنونة المن

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُنُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَلَقَدِّ ءَانَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (0) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيِّ عِيْ إِنَّ هَاذَا لَهُو ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّا حَتَّىٰ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُو لَا يَشْعُرُونَ الله فَنُبُسَّمُ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِيٓ أَنَّ أَشْكُر نِعْمَتُكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَّتَ وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضِنْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَآ أُرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَآبِينَ (أُنَّ لَأُعَذِّبَتُهُ، عَذَابًا شَكِدِيدًّا أَوْ لَأَأَذْبُحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مُبِينٍ اللهِ فَمَكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ ع وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٌ ١٠٠٠

العالم الماليات المساع التسهيل مع الإشباع الماليات المال

٩

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيِّءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللهُ اللهُ وَجَدتُهَا وَقُومَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّنسِ من دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ الْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَالَّارْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ اللَّ اللَّهُ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالِي هَلَا اللَّهِ الْمُعَالِي هَلَا اللَّ فَأَلْقِةٌ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّيَ ٱُلْقِيَ إِلَىَّ كِنَكُ كَرِيمٌ ۖ ﴿ إِنَّ إِنَّهُۥمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُۥبِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (أَنَّ ٱلَّاتَعَلُواْ عَلَى وَأَتْوَنِي مُسْلِمِينَ (أَنَّ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةٌ أَمْرً حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿ اللهِ عَالُواْ خَنْ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ ٣٣ فَالَتِّ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ فَرَيَّةٌ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ مَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَّكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهُم بِهَدِيَّةِ فِنَاظِرَةٌ إِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ الْاَلْ





تَأْمُرِينَ وقفا: إبدال الهمزة

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّوننِ عِبِمَالِ فَمَآءَ اتَننِ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتِكُم بَلْأَنتُم بِهَدِيَّتِكُم لَفَرَحُونَ اللَّ ٱرْجِعٌ إِلَيْهُمْ فَلَنَأْلِينَهُم بِجُنُودِ لَا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَنِغُرُونَ ﴿٧٣﴾ قَالَ يَثَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَّأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ۖ ۖ ا قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ۚ عِالِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ وَعِلْرٌ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّا عِلِيكَ الموضعان) بِهِ عَبْلُ أَن يَّرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رِعِهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضَلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُأُمُّ أَكُفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ عَوَمَن كُفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيُّ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرٌ أَنْهَنَدِى أَمْرِتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَمَّا جِآءَتْ قِيلَ أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت أَهَكَذَاعَ شُكِقَالَتَ كَأَنَّهُ هُوْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ فله النقل أو التحقيق. الْ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ الْ اللهُ الدُّخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ، صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكِنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْسُ

١. بالإمالة ٢. بالفتح

قفًا:من سكت فله السكت

وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًّا أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَأَلَ يَنْقُومِ لِمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسِّيَّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهُ قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَيْرِكُمْ عِندَ ٱللَّهِ بَلِّ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ إِنَّ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (١٠) قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَتُبَيِّتُنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَتَقُولُنَّ لِوَلِيِّهِ عِمَا شَهِدْنَا مُهَلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴿ إِنَّ وَمَكُرُواْ مَكِّرًا وَمَكُرْنَا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمٌ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَ هُمَّ أَجْمَعِينَ الله فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيةُ بِمَاظَلُمُوٓ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الله وَلُوطُّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ١٠٠ أَنَّ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْأَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ((())) (())) (())) (())) (()))

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ } إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَةِ كُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ وَأُهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَقَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَدِينَ الْأُنَّ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهُم مَّ طَكَّ أَفَسَاءَ مَطَكُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٠ قُلُ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفِيٌّ ءَٱللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٠) أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوٰتِ وَٱلَّأْرُضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُرٌّ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ٓ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَآ أَنْهَدُا وَجَعَلَ لَكَ رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءِ لَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلِّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِّ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّالَذَكَّرُونَ اللَّهُ أَمِّن يَّهُدِيكُمْ فِي ظْلُمَاتِ ٱلْمَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُّرْسِلُ ٱلرِّيبَ نَشْرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عُمَا أَوْكُ مُّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ

أَمَّن يَبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أُولَنُهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّه قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَّأْرَضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهُ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلَّاخِرَةِ بَلَهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مَا لَكَ اللَّهِ مَا كُفُرُوٓا اللَّهِ مَا لَكُوْ لَا اللَّهُ مَا كُفُرُوٓا اللَّهِ مَا لَكُوْ لَا اللَّهُ مَا لَكُوْ لَا اللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلِّمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَالَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ وَاللَّا مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلَمُ وَاللَّهُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ وَاللَّهُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِّمُ مُعْلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلًا مُعْلِمُ مُعْلًا مُعْلِمُ مُع أَءِذَا كُنَّا تُرْبًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلَّا وَلِينَ اللَّهُ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الله وَلا تَعْزَنْ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ اللهُ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ۚ فَأَلْ عَسِيّ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ١٧ ۗ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِنَّا رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّ وَمَامِنْ عَآبِبَةٍ فِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَكْثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ١٠ ﴾

وَإِنَّهُ الْمُذَّى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ (٧٠) إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمُوقِي وَلَا شَعِمُ ٱلشُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُذْبِرِينَ ﴿ ﴾ وَمَا أَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ عَن ضَلَالَتِهِ مِّرَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلِتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهُمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّن ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمٌّ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاَيْتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ اللهِ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمَّن يُكُذِّبُ بِعَايَنِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا جِآءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَاعِلْمَّا أَمَّاذَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ الله ووقع القول عليهم بِماظكمُوافَهُمْ لَا يَنطِقُونَ الله المُ يَرَوِّا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شِيٓاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ وَخِرِينَ الْمُ وَتَرَى ٱلِجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيَّ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

مَنجِاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَرْعٍ يُومَيِدٌ عَامِنُونَ (١٩) وَمَن جِآءَ بِٱلسِّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَل تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنَّ أَعْبُدُ رَبِّ هَنذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ، كُلُّ شَيَّةٍ وَّأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ وَأَنَّ أَتَلُوا الْقُرْءَانَّ فَمَن اَهْتَدِي فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ عَوْمَن ضَلَّ فَقُلَّ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ وَايَكِهِ وَفَعَرِ فَوْنَهَا وَمَارَتُكَ بِعَلْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ السَّ سُورَةُ (القَصْبَصَ بسب مُاللَّهُ ٱلرِّحْمَارُ ٱلرِّحِيمِ طِسَمَ اللهُ عَلَيْكُ وَايِنْتُ الْكِئْبِ الْمُبِينِ اللهُ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسِىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْي ونِسَآءَ هُمّْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمَّ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ٥

القران وففًا:

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَرِيْ فِرْعَوْثُ وَهَامَانُ وَجُنُودُهُمَ مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَعَذَرُونَ ۚ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّرِمُوسِىٓ أَنَّ أَرْضِعيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْهِيرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِيَّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٠ فَٱلْنَقَطَهُ: وَاللَّ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحُزِّنًا إِنَّ فِرْعُونَ وَهُلَمُانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ١٨٠ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقَتُ لُوهُ عَبِيّ أَن يَنفَعناً أَوْ نَتَّخِذَهُ، وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرِمُوسِ فَكِرُغًا إِن كَادَتْ لَكُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّبَطْنَاعَكِي قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنُّ) وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتَ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلِّ أَدُلَّكُمْ اللَّهِ عَلَّ أَدُلَّكُمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ الله فَرُدُدُنَّهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَيْ نُقُرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمُ أَبُ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَأَسْتُويَ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ بَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفَلَةِ مِّنَّ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّمُ ا فَأَسْتَغَنَّتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَفَوكَزُهُ مُوسِى فَقَضِيٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدُو مُصَرِّلٌ مُّبِينُ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرُ لَى فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّكُهُ هُوكَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ. بِٱلَّا تَمْسِ يَسْتَصِّر خُهُ وَقَالَ لَهُ مُوسِيِّ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَمُوسِيَّ أَتُرِيدُأَن تَقْتُلَنيكُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأُمْسِ إِن تُربِدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاثُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ وَجِآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعِي قَالَ يَكُومِينَ إِنَّ ٱلْمَكُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٢٠٠٠ فَرْجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (١١)

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسِيٰ رَبِّت أَن يُهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّبيل اللهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلتَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهُمُ ٱمُرَأَتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَامَةُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ فَسَقِي لَهُمَا ثُمَّ تُولِّيٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ الْ الْحَاءَتُهُ إِحْدِلْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيآءِ قَالَتَ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جِ آءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوزً مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ ثَالَتُ إِحْدِيهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ الله عَلَى إِنَّ أُرِيدُ أَنَّ أُنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ فَإِنَّ أَتُمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنَّ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شِاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّكِيلِحِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿

أستنجره وقفاً: إبدال الهمزة

(0))

الله فَلَمَّا قَضِيٰ مُوسَى ٱلْآجُلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانْسَ مِنجَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهُ ٱمْكُثُواً إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُم مِنْهَا بِحَبَرِ أُوْجُذُوَةً مِنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ فَلَمَّا أَيِّهُانُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُومِينَ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّهِ وَأَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رِعِاهَا نَهْ تَزُّ كُأَنَّهَا حَانٌ وَلِي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسِي أَقْبِلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ اللهُ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سُوِّءٍ وَّأَصْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهِبُ فَلَانِكَ الْرُهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِّإِيْدِةً إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكُسِقِينَ الْآلُ عَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسُا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اللَّهُ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأُرْسِلْهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّفُنِي ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَعِي رِدْءَا يُصَدِّفُنِي ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّ إِنَا يُنتِنا أَنتُما وَمَنِ ٱتَّبَعَكُما ٱلْغَلِبُونَ (٣٠)

وُمُلَايُهِجَ . وقفًا: النسهيل . فقط

فَلَمَّاجِآءَهُم مُّوسِي بِعَايِكِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَٰذَٱ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَّمَاسَمِعْنَابِهَنَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ۖ وَقَالَ مُوسِيٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جِاءَ بِٱلْهُدِيٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن يَّكُونُ لَهُ, عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ اللَّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِّنَّ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنْهَنْ مَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَعَكِيَّ أَظُّلِمُ إِلَىٰ إلَىدِ مُوسِى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱسْتَكُبُرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓ ٱأَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ (٣) فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْمِيَّةُ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ الْأَ وَجَعَلْنَاهُمَّ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونِ اللَّهِ وَأَتْبَعَنَاهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَاهُمْ وَّيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَالْيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِي بَصَى آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأُمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ اللَّهِ وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنْطَ اوَلَ عَلَيْهُ ٱلْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْكُواْ عَلَيْهُمَّ ءَايُنِنَا وَلَنَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَاكُنُتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَبِيهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ الْ وَلُوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتٌ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جِاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسِيَّ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسِىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُ رَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ اللهِ هُوَ أَهْدِيْ مِنْهُمَا أَتَبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ اللَّهُ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعُلُمٌ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمُّ وَمَنَّ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوِكُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ (أَنَّ لَكُلُولِمِينَ (أَنَّ

هوا هم وقفًا: التسهيل مع الإشباع ٩٤٥) النابا النابا

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَيُؤُمِنُونَ اللهَ وَإِذَا يُنْلِي عَلَيْهُمْ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ٤ مُسْلِمِينَ (٥٠) أُوْلَيَإِكُ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدُرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللهِ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمَّ أَعْمَالُكُرْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَهُ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنَّ ٱخْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَّشَآءُ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَ وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْهُدِي مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَّ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًّا ءَامِنًا يُجْبِيّ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيِّءٍ رِّزْقَامِن لَدُنّا وَلَكِكنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمِّ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَلِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمُ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا قَكَنَّا غَنَّ الْوَرِثِينَ الْمَا وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ ٱلْقُرِي حَتَّى يَبْعَثَ فِي إِمِّهَارَسُولًا يَّنْلُواْ عَلَيْهُمِّ عَايَدِينَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ اللَّهِ

المقتى التحقيق التحقيق التسهيل

وَمَا أُوتِيتُ مِ مِن شَيِّءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْياوَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَّأَبْقِي ۚ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَنَا أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُولَاقِيهِكُمَن مَّنَّعُنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيِاثُمَّ هُوكَوْم ٱلْقِيامةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ الله قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَآ وُلاَّةِ ٱلَّذِينَ أَغُوَيْنَآ أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غَوَيْنَآ تَبُرَّأَنَاۤ إِلَيْكَ مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ اللهُ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لُوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنُدُونَ اللَّ وَيُومُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَكَا فَعَمِيتُ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآ ا يُوْمَيِدٍ فَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ اللهِ فَأُمَّامَنَ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسِيَّ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ اللَّهُ وَرُبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِيلِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهِ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ

وقفًا: وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

قُلَّ أَرَءَ يَتُمَّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنَّ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِكُم بِضِيَّاتٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّ قُلْ أَرَءَ يَتُمَّ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَلَّا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنَّ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونِ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَكُمُ تَشْكُرُونَ الله وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهِ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَانِكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (٧٠) ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِر مُوسِى فَبَعَىٰ عَلَيْهُمِّ وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوا أُبِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ (٧٦) وَٱبْتَعْ فِيمَا ٓءَاتِنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِيٌّ أَوَلَمْ يَعْلَمٌ أَنَ ٱللَّهَ قَدَّا أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَسَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّأَكُثُرُ جَمْعاً وَّلَا يُسْكَلُ عَن ذُنُوبِهُمُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ فَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ، فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَارُونُ إِنَّهُ ولَدُو حَظِّ عَظِيمٍ (٧٠٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَّ ءَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقِّنُهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ﴿ ﴿ الْعَنْفَالَا الْمُ فَاسَفْنَا بهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يُّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ وَلَا يُفُلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١٨٠ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعُمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَّٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جِآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَ آوَمَن جِآءَ بِٱلسِّيَّةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

490

شَوَرَةُ الْقَصِيْصُ ﴾ ﴿ ﴿ وَهُ مِنْ مُونِ وَهُ مِنْ مُونِ الْجُنَّ الْعَشِيرُ لَنَّا ﴾ ﴿ لَا لَيْشِيرُ لَنَّا

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاكَ لَرَّدُكَ إِلَى مَعَادِقُل رَقِيَ أَعْلَمُ مُن جَآءَ بِالْمُحْدِي وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴿ اللهِ مَعَادِقُل رَقِي اللهِ عَمَا اللهِ عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

## المُؤَلِّةُ الْعِنْكِونَ الْعِنْكِونَ الْعِنْكِونَ الْعِنْكِونَ الْعِنْكِونَ الْعِنْكِونَ الْعِنْكِ

بِسْ إِلَّا لَكُمْ أَرْ ٱلرِّحِكِ

الَّةُ اللَّهُ الْكَافُ النَّاسُ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ فَلَيعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مَلُونَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّكَذِبِينَ اللَّ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ اللَّ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ اللَّهُ مَسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَعَ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَالسَّيْعَ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِنَتَّهُمَّ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلِّإِنسَنَ بُوْلِدَيْهِ حُسَنًا قَ إِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعَهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّ ابَّاللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جِآءَ نَصْرُ مِّن رَبِّك لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌّ أُوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ وَلَيْعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعُلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَلْمِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيِّ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوبَ إِنَّ وَلَيْحِمِلُكِ أَثْقَالُكُمْ وَأَثْقَالُا مَّعَ أَثْقًا لِمِمَّ وَلَيْسَعُلْنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ الآلا وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا نُوطًّا إِلَى قُوْمِهِ، فَلَبِثَ فِيهِمُّ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ

فَأَنْجِينَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِكَ ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ (١٥) وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّفُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمٌّ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوَّثُنَا وَتَخُلُقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ ٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمُّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمِينُ ﴿ أُولَمْ تَرُوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيِّءِ قَدِيرٌ اللَّهِ يَعُذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحُمُ مَن يُشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلُبُونَ اللهُ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ عَ أُوْلَيْهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ السَّ

عَذَابُ وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت قله النقل

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ يُومِنُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الله وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذَتُّم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَكَنَّا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْ الْمُثَمَّرِيُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُونِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن نَّنصِرِينَ ١٠٥٠ ﴿ فَعَامَنَ لَهُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّيِّ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُ وَ وَٱلْكِنَابَ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ أَوَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَلُوطِّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَءِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِسَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَّ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ الْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِ فَمَاكَانَ جُوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ



وَلَمَّا جِآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرِيٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيما لَنُنجِينَهُ وَأَهَلُهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ الْ وَلَمَّا أَن جِلَةَ تُرُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضِافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَكِبِينَ اللهِ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيْهُ أَهْل هَندِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجُزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الْنا وَلَقَد تُرَكَنَامِنْهَا ءَاكِةُ بِينَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَكَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الآً فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اللَّهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِن مَّسَكِنِهِم أُوزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ (٣)

وَقَدُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَدَمَنَ فَكُو لَقَد جَآءَهُم مُوسِي بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ الآ فَكُلُّا أَخَذْنَا بِذَنْبِةِ فَمِنْهُم مَّنَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَّمِنْهُ مِ مِّنَّ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقِنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِياآءَ كَمْثُلُ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُوْإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْثُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِدِ، مِن شَيِّ ءِوَّهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهِ } إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ اللهُ خَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ٱتْلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِيمِ ٱلصَّكَافَةِ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهِىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الْكُ

وقفًا اربعة أوجه: البشكان . الإسكان . الروم . إيدال ثم إسكان. إسكان. إدغام ثم إسكان . إدغام ثم (00) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

﴿ وَلَا تُحْدِلُوا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٌّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدٌ وَنَعُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهُ وَكُذَٰلِكَ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ ءَانْيِنَاهُمُ ٱلْكِئابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ- وَمِنْ هَتَؤُلآء مَن يُؤْمِنُ بِهِ- وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِنَا إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللَّهِ وَمَاكُنتَ لَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَّلَا تَخُطُّهُ وبِيمِينِكَ إِذَا لَا رَبّابِ ٱلْمُنْظِلُونِ (١١) بَلْ هُوَ ءَايَكُ بِيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْلَآ أَنزكَ عَلَيْهِ عَايَثُ مِن رَّبِ قِي قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيْنَ عِندَ ٱللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ يُتْلِي عَلَيْهُ وَ إِلَى فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكُرِي لِقَوْمِ يُُوْمِنُونَ اللَّهِ عَلَى كُفِي بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يِّعُلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (اللهِ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لِجَاءَ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَايَشْعُهُ وَنَ اللهُ يَسْتَعْطِفُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَفِرِينَ الْ أَي يَوْمَ يَغُشِهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ الله يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعَبُدُونِ (٥) كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٧) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُثُوبِنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرى مِن عَيْمَ اللَّانَهُ لُ خَلِدِينَ فِهِ أَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ (٥٠) وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَاتَّحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَيِن اللُّهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُ اللَّهُ قُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ قُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ قُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ قُلُونَ اللَّهُ قُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ قُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ قُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ قُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ قُلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وليّاكم وففًا: التحقيق أو التسهيل وففًا: يوفّكُونَ وفقًا: وفقًا: وبدال الهمزة

وَمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُو وَلَعِثُو إِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرةَ لَهِيَ ٱلْحَيُواَنُّ لَوْكَانُواْيِعَلَمُونِ اللهِ فَإِذَارَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوْا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا جَسْهُمٌّ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُّ يُشْرِكُونَ اللَّ لِيكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمْ وَلَيْتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونِ اللَّهُ أُولَمْ يَرَوُّا أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمٌّاءَامِنَا وَيُنْخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَهِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ الله وَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذَّبُ إِلَّا أَوْ كُذَّبُ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجِآءَهُ وَأَلَيْسَ فِيجَهَنَّمَ مَثُوكَى لِلْكَنِفِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ شُبُلُنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ

الَّمْ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهِ فِي آذَنَى ٱلَّأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ إِنَّ فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْسُ مِن قَبُلُ وَمِنْ بَعْدُو يَوْمَبِ ذِيَّفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ



٤٤٤٤٤٤

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ عَنِفُونَ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِيَ أَنفُسِهُمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسمَّى قَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِهِمۡ لَكَنفِرُونَ اللَّ أُولَمۡ يَسِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّأْتَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكُثْرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجِآءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَاك ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّاكَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَكُوا ٱلسُّوَايَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُ ونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِشُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعَا قُاوَكَ انُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ كَنفِرينَ اللهُ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِيَّنَفَرَّقُونَ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُتُحْبُرُونَ (اللهُ

يستهزون

وقفًا الشائة أوجه: . الراي وحدف أ الهمزة ٢. تسهيل الهمزة ۲. إبدال الهمزة ياءً

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِينَ تُظْهِرُونَ اللهُ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تَخْرُجُونَ الله وَمِنْ ءَاينتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ١٠٠ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمٌ أَزْوَنَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ١١ وَمِنٌّ ءَايَلِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ ۖ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَكِمِينَ (١٠٠ وَمِنْ ءَايَنِهِ، مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ أَوُّكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ اللهُ وَمِنْ ءَايَكِيْهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خُوفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهَ

بِأَمْرِهِ عَلَى وَمِنْ عَالَيْهِ الْمُرْهِ عَلَى اللّهِ النّعْقِينَ اللّهُ اللّهُ

وَمِنَّ ءَايَكِهِ عَأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغْرُجُونَ ﴿ أَن كُولَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِنُونَ اللهُ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثْلُ ٱلْأَعْلِي فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوالْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ صَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنَّ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِّن مَّا مَلكَتْ أَيْمَنْكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَارَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُم حَكُولِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِوْفَمَن يَهْدِي مَنَّ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١٠٠ فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْمَ الْانْبَدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكِ ۖ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأُتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًاكُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهُمْ فَرِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُمْ فَرِحُونَ ﴿ اللَّهُ



و لَيْوَالْبِهُ عَمْلًا ﴾

ي كومنون وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرَّ دَعُواْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم حِمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣ۗ لِيكُفُرُواْ بِمَا نَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعُلَمُونَ الْسُ أَمُّ أَنْزَلْنَا عَلَيْهُمُ سُلُطُنَافَهُوَ يَتَكُلَّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عَيْشُرِكُونَ ١٠٠٠ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَآوَ إِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةً إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمٍّ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اللَّ أُوَلَمْ يَرُوَّا أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِتَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٧٧) فَعَاتِ ذَا ٱلْفُرْبِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ وَمَا ءَا تَيْتُم مِّن رِّبِّ لَّيَرَبُواْ فِيَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ انَّيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَاُللَّهِ فَأَوْلَيْ إِنَّ هُمُ ٱلْمُضِّعِفُونَ ﴿ ۖ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ هَلَمِن شُرَكَآيِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيِّءٍ شُبْحَلنَهُ، وَتَعَلِّي عَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ثَأَ خُلُهُ رَا لَفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مَ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَحْتُرُهُم مُّشْرِكِينَ اللهِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يِّأْتِي يُومٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيَّصَدَّعُونَ اللَّهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ. وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ (اللهَ ليجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَضْلِدٍ ۚ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ الْ اللهِ وَمِنْ ءَايَكِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرَّفَاحِ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَلتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّمْ تَشْكُرُونَ الْ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًّا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجِآءُوهُم وِالْبَيِّنَاتِ فَأَنَفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجُرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ. فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُرُ يَسْتَبْشِرُونَ المَا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم الله فَأَنظُرٌ إِلَى ءَاتُن رَحْمَتِ ٱللهِ كَيْفَ يُحْي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوْتِما أَإِنَّ ذَلِكَ لُمُحْيِ ٱلْمُوتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ مَوْتِما أَا

يُوفَكُونَ وقفا: إبدال الهمزة واوأ

كُذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ (٥٠٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَوا لَإِيمَنَ

يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَى قُلُوبِ ٱللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَى قُلُوبِ ٱللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱللَّهِ عَلَى عَلَيْ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَى عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفُّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

(210)



الَّمْ اللَّهِ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ اللَّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُوْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّ أُولَيِّكَ عَلَى هُدًى مِن رَّبِّهِمُّ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُوًّا ۚ أُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللَّ وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِ ءَايَكُنَا وَلِّي مُسْتَكِيرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَاكَأَنَّ فِيَ أُذُنِّيهِ وَقُرا ۖ فَبُشِّرْهُ بِعَذَاتٍ أَلِي ٢ٍ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ۗ ۗ خُلِدِينَ فَمَّا وَعُدَاللَّهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ حَلَّقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُوْنَهَا ۖ وَأَلْقِى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَّأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَلْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ اللهِ هَنذَا خَلْقُ ٱللهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللَّهُ

إبدال الهمزة واوًا أو النقل بعذاب وقفًا:من سك

وقفًا وجهان

أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسك فله النقل أو التحقيق،

وَّلُقَدٌّ ءَانَيْنَا لُقُمْنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنَ ٱشَّكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَّشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَر فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَّى حَمِيكُ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِا بَنِهِ ء وَهُوَ يَعِظُهُ ، يَبُنَى لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْرُ عَظِيمٌ اللهُ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَلَتْ مُأْمُّهُ وَهْنَّا عَلَىٰ وَهْنِ وَّفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلُو لِلدِّيْكَ إِلَّى ٱلْمُصِيرُ اللَّهُ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَ أُوصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنيا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنَّ أَنَابَ إِلَى َّثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِّكُ كُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَبُنَى إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خُرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٌ أَوْ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ يَبُنِي أَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلا تُصلِعِ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلِا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَطَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورِ (١١) وَٱقْصِدْ فِي مَشْيك وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْجَمِيرِ (١١)

أَلَوْ تَرُوُّا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظُلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجُدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابِ ثَمِيرِ الْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهُ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقِيُّ وَإِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ وَلُوِّ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجرةٍ أَقَلُهُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَاخَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَحِدَةٌ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١)

عاباً وناً وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر



ٱلْمَرْزَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰٓ أَجَلِمُسَمَّى وَٱلْفَا بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَىٰ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ ٱلْمُتَرَ أَنَّ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنَّ ءَايَتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَ إِلَّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاغَشِيهُم مُّوجٌ كَالظُّلُل دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحِنْهُمَّ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّفَنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَا يَكِنِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُو جَازِ عَن وَالِدِهِ مَن يَّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْياوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ الله إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًّا وَمَاتَدُرِى نَفْشُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّ

الَّمْ اللَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ الا أَمْرِيقُولُونِ ٱفْتَرِيلُهُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّا أَبِهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوِيٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا لْتَذَكَّرُونَ الْ الْمُدِّبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (0) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ٱلَّذِي ٓ أَكَّذِي ٓ أَخْسَنَ كُلُّ شَيَّءٍ خَلَقَةً وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلَّإِنسَنِ مِنطِينٍ ٧ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ اللهُ ثُمَّسُون مُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِٰرَ وَٱلْأَفَّدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونِ ﴿ ۚ وَقَالُوٓا أَوِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ مِلْ هُم بِلِقَاءَ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ اللَّ ﴿ قُلْ بَنُوفِيكُمْ مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللَّا

وفخ الثانية



وَلَوْتَرِيّ إِذِالْمُحْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَرَبِهِمْ رَبِّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ۚ إِنَّا مُوقِنُونَ اللهُ وَلُوْشِئْنَا لَأَنْيِنَا كُلُّ نَفْسِهُ دِنْهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ اللَّهُ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَدًا إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله إِنَّمَايُؤُمِنُ بِئَايَئِتِنَاٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللَّهِ اللَّهِمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهُ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمُ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّهُ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقَأْ لَايَسْتَوْرُنَ اللَّهُ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوِيٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١٠) وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوَا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُ وافِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنَّكَيِّبُونَ ۖ

المنافقة المنافقة



إِسُرَآه يلُ وقفًا: التسهيل مع الإشباع أه القصيد

## مِلْكُهُ الرَّهُ الرِّهِ الرَّهُ الرِّهِ الرَّهُ الرِّهِ الرَّهُ الرِّهِ الرَّهُ الرِّهِ الرَّهُ الر

عرب المنافقة المنافق

يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا صَكِيمًا اللَّ قَاتَبِعَ مَا يُوجِيّ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلَيْكَ إِلْكَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللللللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللِيْمُ اللللِّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ اللللللْ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللِهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللِهُ اللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللللْهُ اللللللِهُ اللللللْهُ الللللللللِهُ الللللللِهُ اللللللللللْلِهُ اللللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللللللْهُ الللللللللللْهُ اللللللللللللْهُ اللللللللللْهُ اللللللللللللْهُ اللللللللللللللْلِهُ اللللللللْهُ الللللللللْهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللللللْهُ اللللللللْمُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْمُ الللللللْمُ

وَكَ فِي بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي

جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزُوكِ جَكُمُ ٱلنَّتِي تَظَلَهُ وَنَ مِنْهُنَّ أُمُّهُ لِيَكُرُ

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَاللَّهُ

يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى ٱلسَّبِيلُ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ

هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ

فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم

بِهِ ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

النَّبِيُّ أَوْلِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمْ وَأَزْوَجُهُ، أَمَّ هَا مُهَا مُوطًّا

وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلِى بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أُولِيآ إِكْمَ

مَّعُرُوفًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا اللهُ مَعْدُوفًا كَانَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

بِأَفُواهِكُمْ وقفًا: التحقيق

£11

الْمِنْ فَاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا الله لِيَسْتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًّا ٱلِيمًا اللهِ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جِآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنَّ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَائُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتَلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا اللهُ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ﴿ ۚ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتِنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهُ وَلُو دُخِلَتْ عَلَيْهُم مِّنَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ مَهُ لْأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونِ ٱلْأَذَبُلِّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ١٠٠٠

و إذ زَّاغَتِ خلاد: إدغام الدال في الزاي

مُسُولًا وقفًا:

119

قُلُلَن يَّنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّرِكَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّةً الْوِّأْرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلايَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا وَّلَانَصِيرًا اللهِ اللهِ قَدْيَعُلُمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ عُوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَآوَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جِآءَ ٱلْخُونُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشِيٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٌ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُولَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَعْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لُوَّ أَنَّهُم بَادُون فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتُلُونَ عَنَّ أَنْهَا إِكُمَّ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَنَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ لَّ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللهِ وَّلْمَا رِءَ اللَّمُوَّمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَ وَمَا زِادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَّتُسْلِيمًا ١٠٠٠

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لِهِ فَمِنْهُم مَّن قَضِي نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مَّن يَنظِرُ وَمَابَدٌ لُواْ بَدِيلًا (١٦) ليَجْزي ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شِاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قُوِيًّا عَزِيزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُم مِّنَّ أُهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا نَقَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا اللهِ وَأُوْرَثُكُمَّ أَرْضَهُمْ وَدِيكرَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرًا الله يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُل لِإِنْ وَلِجِك إِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْياوَزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّمْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّاللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (١١) يَّانِسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ

تُطوها وقفًا: التسهيل أو الحذف و الجنَّهُ الثَّافَ وَالْعِيشِرُفِ

٩

﴿ وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُؤْتِهَ أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا (٣) يُنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١ وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَلِهِلِيَّةِٱلْأُولِيِّ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِّهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا السُّ وَأَذْكُرُن مَايُتُلى فِي بِيُوتِكُنُّ مِنَّ ءَايَتِٱللَّهِ وَٱلَّحِكَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيًّا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيًّا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِنِينَ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنَبِمِينَ وَٱلصَّنَبِمَاتِ وَٱلْحَلَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَّٱلدَّاكِرَاتِ أَعَدَّاللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ لَكُم مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيمًا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٌ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمُرًّا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم مُومَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَفَدَضَّلَ ضَالُلًا مُّبِينًا الآ قَ إِذ تُّقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأُتِّي ٱللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشِلُهُ فَلَمَّا فَضِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوِّجْنَكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُورِجِ أَدْعِيآبِهِم إِذَا قَضَوْامِنْهُنَّ وَطَرَأُوَّكَاكَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا الله مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَمُّ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣٨ ۗ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفِي بِٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيّتِ نَّوَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيِّءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُو ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ إِنَّ وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأُصِيلًا اللهُ هُوَالَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُمْ وَمُلَتِ كِتُهُ لِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّوزِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (اللهُ

و أصيلًا وقفًا: التحقيق أو التسهيل

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ اسَلَمُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرَاكُرِيمًا السَّايَّاتُهُا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَامُّنِيرًا ﴿ أَنَّ قَرَيْسٌر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَّا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنفِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَغٌ أَذِ هُمْ وَتُوكَّ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفِي بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ يِّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُو مِن قَبْلِ أَن تُمَكُّسُوهُ إِن فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُّونَهُ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٠٠ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُوكِ جَكَ ٱلَّتِيَّ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَالَٰنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنِ مَعَكَ وَٱمْلَٰةً مُّؤْمِنَةً إِن وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنَّ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْ تَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ فِي أُزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَابَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠

و المحالة المح

الله تُرْجي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُنْوِيٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنِيٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْنُهُ وَلَا يَعْزَبُ وَبَرْضَانِكِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانُ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلُوَّا عُجَبَك حُسنَ ثُنَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّءٍ رَّقِيبًا يُّؤُذَكَ لَكُمُّ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنِيلُهُ وَلَكِنَّ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِيينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِّيّ فَيَسْتَحِيء مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِء مِنَ ٱلْحَقُّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمُّ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمُّ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُواجهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَلْيمًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا اللهُ إِن أَبُدُواْشَيَّا أَوْتُحُفُوهُ فَإِنَّاللَّهُ كَانَ بِكُلِّشَيْءِ عَلِيمًا (اللهِ)

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ أُخُوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَّ أَيْمَنْهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ وَمَلَيْكَ تَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًّا (٥٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنْسِا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَكُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَ الَّذِينَ يُؤَذُّونِ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهُتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ ١٠ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ يَّتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنِي أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيِّنُ وَكَاك ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَّ ﴾ لَّبِن لَّمْ يَنْنَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُبِّلُواْ تَفْتِيلًا اللَّهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ

يوذين وقفاً: إبدال الهمزة واوأ



يَسْتُلُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلَّ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًّا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنْفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَكَا نَصِيرًا اللهُ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَكَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ رَبُّنَآ إِنَّآ أَطُعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ رَبُّنَّاءَ الَّهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَلَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَثِيرًا ١١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسِىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا اللَّا يِّكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا (٧٠٠) يُصْلِحَ لَكُمُّ أَعْمَالُكُم وَيُغْفِرُكُكُم ذُنُوبَكُم وَمَن يُطِعِ ٱللَّه وَرَسُولَه وَ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلَّانْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠٠ لِيُعَدِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيـمًا ١٧٧)



رِّجْ زِّرِ الْيمرِ قفا:من سكت

وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

> صراطِ خلاد:

أَفْتَرِيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أُم بِهِ عِنَّةُ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَلَمْ رَوَّا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن يَّشَأَ يَخْسِفْ بِهُمُ ٱلْأَرْضَ أَوْيُسْقِطْ عَلَيْهُمْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّلِّكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ ١ ﴿ وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا دَاوُد مِنَّا فَضَلَّا يَّىجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ (أَنَّ أَنِ ٱعْمَلُ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١١ وَلِسُلِيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهُرُّ وَرُواحُهَا شَهُرُّ وَأُسَلْنَالُهُ,عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ = وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِقْ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللهِ يعُملُونَ لَهُ مَايِشاء مِن مُحارِيب وَتَماشِيلَ وَجِفانِ كَالْجُواب وَقُدُورِ رُّاسِيكَتِ اعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُردَ شُكُراً وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِتُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ وَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠٠

مِنسَاتُهُو وقفًا: تسهيل الهمزة

سُوْلَة سِنَاءٍ

لُقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَنَّ أُكُلٍ خَمْطٍ وَّأَثْلِ وَّشَيِّءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ اللهُ خَزَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُواْ وَهَلَ بُحَزِيّ إِلَّا ٱلْكَفُورَ اللهُ وَجَعَلْنَابِينَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَـنَافِيهَا قُرًى ظَيهِ رَةً وَّقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًّا ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فَقَالُواْ رَبَّنَا بِنعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمَّ أُحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِٓكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ اللهُ وَلَقَد صَّدَّقَ عَلَيْهُمَّ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ، فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهُم مِّن سُلُطُنِّ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ حَفِيظٌ ﴿ أَنَّ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُم مِّن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ ِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ (17)

المومنين وقفا: إبدال الهمزة واواً

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنَّ أَذِنَ لَهُ مَتَّى إِذَافُرْعَ عَن قُلُوبِهِ مْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكِيرُ اللهُ اللهُ اللهُ فَأَلُ مَن يُرْزُقُكُمُ مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلُاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا أَوَّالِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًّى أَوْ فِي صَلَالِ مُّبِينٍ الْ اللَّهُ قُل لَّا تُسْتَالُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٥٠) قُلَّ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عُلْأَرُونِيَ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَ أَعَكَّلْا بَلْ هُوَاللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (١٠) وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهِ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يُوْمِر لَّا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بِهَدَا ٱلْقُرْءَ إِن وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرِيِّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمَّ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (٣)



٩ مريز شورگاستاء

وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُصۡعِفُواْ ٱنَعُنُ صَدَدُنكُمُ عَن ٱلْهُدِي بَعْدَ إِذْ جِآءَ كُرِّ بَلْكُنتُم تُجْرِمِينَ ﴿ ٢٦ } وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لِإِ تَأْمُرُونِنَا أَن نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ۚ أَندَادًا وَأَوَّا سَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٢٣ ) وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٌ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَيْفُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِن نَّالًا وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأُولَادًا وَمَانَعُنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿ ٣٠ قُلِّ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّأَ كُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَآ أَمُوا لَكُمْ وَلَآ أَوْلَنَذُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندُنَا زُلْفِيّ إِلَّا مَنَّءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيَإِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَتِ ءَامِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَكِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَيِّكِ فِي ٱلْعَذَابِ مُعَضَرُونِ ﴿٣٨﴾ قُلُّ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يِّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَيَقْدِرُ لَهُۥوَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أُموهُو حَيْرُ ٱلرَّزقينَ (٢٦)

وَيُوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيْكِةِ أَهَلَوُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّ قَالُواْ سُبْحَننك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُواْ مُومِنُونَ ﴿ يَعَبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكُثُرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿ اللَّ فَٱلْمُومَ لَا يَمْلِكُ وَ إِن اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بَهَا تُكَذِّبُونَ اللَّهِ وَإِذَا نُتِلِي عَلَيْهُمْ ءَايَتُنَا بِيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا إِفَكُ مُفْتَرَى قَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ إِنْ هَنَدَا إِلَّا سِحْرُ مُّبِينُ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْنَهُمْ مِن كُتُبِ ا يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمْ قَبْلُك مِن نَّذِيرِ اللهُ وَكَذَّب ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا ءَانْيَنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِيَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلَّ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةً إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَل تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنِي وَفُرَدِي ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكِمِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُولَكُمْ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ شَهِيدُ اللَّ قُلِّ إِنَّ رَبِّ يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغِيوبِ اللهُ



بِسْ مِلْسَالِهُ الرَّمْنِ الرِّهِ

ٱلْحَمَدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِٱلْمَكَيْحَةِ رُسُلَّا أُوْلِيَ الْجَنِحَةِ مَّ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ الْجَنِحَةِ مَّ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللّهُ الللِمُ الللللْمُ اللللللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللّهُ اللللِمُ الللللْم

تُوف كُون وقفاً: إبدال الهمزة واواً

٩

وفقًا:من سكت وفقًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط ﴿

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجِعُ ٱلْأُمُورُ كَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكِ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأُللَّهِ ٱلْغُرُورُ ١٠ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُوُّ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنَّ أَصَّحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمُ مَّغَفِرةً وَأَجْرُكِبِيرٌ ﴿ إِنَّ أَفْمَن زُيِّن لَهُ وسُوءُ عَمَلِهِ عَفْرِهِ أَوْ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَّشَاءُ وَهَدِي مَن يِّشَاءً فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَصْنَعُونَ ١٠ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿ أَن مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ بَرْفَعُ مُووَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُنْمُ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُأُ وُلَيِّكَ هُوَيَبُورُ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُّ أَزُوجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْفِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عِلِلَّا فِي كِنَاتِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرُ اللَّ

وَّمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآيِةٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٌ اللهُ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيُومَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَيِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ اللهِ اللهِ عَيْنَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللَّهُ الْحَمِيدُ اللَّهُ الْم وَّمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيرِ اللَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرِي وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُو كَانَ ذَا قُرْبِيٌّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّمَا يَتَزَّكِي لِنَفْسِدِ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ اللَّا



٩

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمِىٰ وَٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنَّورُ الله وَلا الظِّلُّ وَلا الْحُرُورُ الله وَمَايسْتَوى الْأَحْياءُ وَلا الْأَمْواتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَّسَأَءُو مَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ ١٠٠ إِنَّ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنَّ أُمَّةً إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِن يُكَدِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جِآءَ نَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنير (٥) ثُمُّ ٱلْحَدْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَفْكَيْفِكَاكَ نَكِيرِ (١٠) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ ثَمَرَتِ تُخْنِلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ ابيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِكُ أَلُوانُهَا وَعَالِبِيثِ سُودٌ اللهُ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّواتِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُونَهُ أَكُولِكُ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَوْ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُعَفُورٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِئْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَّعَلانِيةً يَرْجُونَ بِعِكْرَةً لَن تَبُورُ اللهِ لِيُوفِيهُمِّ أُجُورُهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَالِهِ ٤ إِنَّهُ عَفُورُشَكُورُ اللَّهِ

العلمتوا وقفًا: اثنا عشر وجهًا (انظر صفحة ن-۲)

وَالَّذِيَّ أُوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ

يَدَيِّدُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ - لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِئْبَ

ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنفُسِهِ، وَمِنْهُم

أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ

فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ

غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ إِنَّاتِ ٱلصُّدُورِ السَّ

مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ اللهِ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلُّونَ فيهامِنْ أَسَاوِر مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُواْ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزُنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ إبدال الهمزة شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا الأولى واوأ. وفخ الثانية ثلاثة أوجه الإبدال واوأ فَهَانَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَافِهَا لَغُوبٌ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمُ مع السكون أو الروم أو نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقْضِىٰ عَلَيْهُمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يَحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ التسهيل مع الروم انظر صفحة عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعِزِي كُلُّ كَفُورِ اللهُ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ ی-۲) فِهَا رَبُّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِيحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُّهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمَّ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّ قُلَّ أَرَءَ يَتُمْ شُرِّكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أُمِّ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْطِّما إِلَّا عُرُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَآ إِنَّ أَمْسَكُهُمَامِنَّ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَأَيْمَ لِهِمْ لَهِن جِآءَهُمْ نَذِيرُ لِّيَكُونُنَّ أَهْدِي مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جِآءَهُمْ نَذِيرُ مَّا زادَهُمٌّ إِلَّا نُفُورًا ﴿ اللَّهُ السِّيكَارَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسِّيعَ } وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱڵ۠ٲۘۊۜۘڸڹۣ۫ۘڣؘڮڹۼۘۮڸؚڞؙێۜؾؚٱللّهِ تَبْدِيلًا ۗۊۘڮڹۼؚۮڸڞؙێۜؾؚٱللّهِ تَحۡوِيلًّا اللهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُو ٱلْسَدِّمِنْ مُمْمُ قُوَّةً وَمَا كَابَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيِّءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا اللَّهُ

السيسي وقفا: إبدال الهمزة ياء ساكنة

وَلُوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّـاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمٌ إِلَىٓ أَجَلِمُسَعَجَّ فَإِذَاجِاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ، بَصِيرًا (0) يِّسَ اللَّهُ وَٱلْقُرْءَانِٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهُ عَلَى صِّرَطِ مُسْتَقِيمٍ ( ) تَنزِيلَ ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ( الْكُنذِ رَقُومًا مَّا آ أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ١٠٤ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَيٓ أَكُثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٧ إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمٍ مُسَكًّا وَمِنْ خَلْفِهِمُ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللَّهُ وَسَوَآءً عَلَيْهُمْ ءَأَنَذَرْتَهُمُّ أَمْلُوْتُنذِرُهُمُ لَايُؤْمِنُونَ اللهُ إِنَّمَانُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأُجْرِكَرِيمٌ اللهِ إِنَّا نَعْنُ نُحْيِ ٱلْمُونِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاتَكُوهُمْ وَكُلُّ شَيَّةٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ اللهُ

صرطِ خلاد: بالصاد

يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً

وَّاضْرِبْ لَهُمُ مَّثُلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّ إِذُّ أَرْسَلْنَآ إِلَهُمْ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مِّنْ سَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمِّ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثْلُتَ اوَمَآ أَنزُلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيِّ إِنِّ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ اللَّا عَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ اللَّ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهُ الْمُبِيثُ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَنْ مُمَّنَّكُمْ وَلَيَسَّنَّكُمُ مِّنَّاعَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ فَالُواْطَيَرِكُمُ مَّعَكُمٌ أَبِن ذُكِّرَتُمُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ إِنَّ وَجاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ اللَّهِ وَجُلُّ يَّسْعِي قَالَ يَكَفُّومِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَنَّ اتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَلُكُمْ وَأَجْرًا وَهُم مُّهَ تَدُونَ اللَّهِ وَمَالِي لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ عَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهِكَةً إِن يُّرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيِّعًا وَلَا يُنقِذُونِ اللَّهُ إِنِّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ اللَّهُ إِنِّ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ اللَّهِ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اللَّهِ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللَّهِ

عَدَاكِ اللهِ عَدَاكِ اللهِ عَدَاكِ اللهِ عَدَاكِ اللهِ عَدَاكِ اللهِ عَدَاكِ اللهِ عَدَالِهِ اللهِ عَدَالِهِ اللهِ عَدَالِهِ اللهِ عَدَالِهِ عَدَاللهِ عَدَاللهُ عَدَاللهِ عَدَاللهُ عَدَالْكُواللهُ عَدَاللهُ عَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ

۱، تسهیل ٢. إبدال الهمزة ياءً

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّن ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّامُنزلينَ ﴿ إِن كَانَتَّ إِلَّا صَيْحَةً وَّحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ اللهُ يَحَمَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّ ٱلْمُرْيِرُواْ كُمِّ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمَّ إِلَيْهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ الله وَءَايَةٌ لَمْمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ ٣٣ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِن نَّخِيلِ وَّأَعْنَكِ وَفَجَّرْنَا فِهَا مِنَ ٱلْعِيثُونِ اللَّهِ لِيأَكُلُواْمِن ثُمُرُهِ -وَمَا عَمِلَتُ أَيْدِيهِم مُ أَفَلا يَشْكُرُونَ الله سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْإِيثُ ٱلَّأْرُضُ وَمِنَّ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظَٰلِمُونَ اللهُ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرَبِيرِ ٱلْعَلِيمِ السُّ وَٱلْقَمَرَقَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ اللهِ اللهِ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا آَن تُدُرِك ٱلْقَمْرُ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلَّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (اللهُ اللهُ ال

إبدال الهمزة

وَءَايَّةُ لَمَّمُّ أَنَّا حَلْنَا ذُرِيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (اللَّ وَخَلَقْنَا الْمُم مِّن مِّثلِهِ عَايرُكُبُونَ اللَّهُ وَإِن نَّشَأَنُغُرِقَهُمْ فَلاصرِيحَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعَّا إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَمْمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (0) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنَّ ءَايَةٍ مِّنَّ ءَايكتِ رَبِّهُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ الْ وَإِذَا قِيلَ لَمُمِّ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ. إِنَّ ٱنتُمَّ إِلَّا فِي ضَكَالِ مُّبِينِ الْ وَيَقُولُونَ مَني هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ المُ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَغْصِمُونَ النَّ فَلَايسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهم يَنسِلُون اللهِ عَالُواْ يَنُويْلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنَّا هَنذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ أَنْ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُعَضِّرُونَ ﴿ وَ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيِّعًا وَلَا تُحَدِّزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٠)

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ (٥٠٠) هُمْ وَأَزُورَجُهُر فِي ظُلَلِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِعُونَ (٥٠) الْمُمْ فِهَا فَنَكِهَةُ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ الْأُنَّ سَلَكُمْ قَوْلًا مِن رَّبِّ رَّحِيمٍ الله وَٱمْتَازُوا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ ﴿ أَلَمِّ أَعْهَدَّ إِلَيْكُمْ يَكِنِيٓءَادَمَأَنَ لَا تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ الكُرْعَدُوُّ مُّبِينُ ١٠٠٠ وَإِن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ اللهُ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُمْ جُبُلًا كَثِيرًّا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ الله اللهِ عَلَاهِ عِلَمَ اللِّي كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله ٱصْلَوْهَاٱلْيُوْمَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ الله ٱلْيُوْمَ نَغْتِمُ عَلَىٓ أَفُوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَيْلِ يُبْصِرُونَ اللهِ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اللهُ وَمَن نَّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ ا وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللهُ لِيُنذِرَمَنَكَانَ حَيَّاوً يَعِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللهُ

(000) (000) (000)

وقفًا اللاثة أوجه: ١. ضم الكاف وحدف ٢. تسهيل الهمزة الهمزة الهمزة الهمزة

و صرَطُّ الصِّرَطَ نلاد: نالصاد

أَوَلَهُ يَرَّوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّاعَمِلَتُ أَيْدِينَاۤ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ اللَّ وَذَلَلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّ وَلَمُ مِنْ مَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشَكُرُونَ ﴿ ١٧٧ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ١٠٠ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمُّ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهِ ٱلْوَلَمْ يَرَ ٱلَّإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيهُ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَّضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيتُ اللهِ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ اللهِي اللهِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ ﴿ أُولَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٰٓ أَن يَّخُلُقَ مِثْلَهُمْ بَلِي وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذا أَرَادَ شَيِّعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ (١٠) فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله المَيْوَالَةُ الْصِنَافَائِفِ الْمُعَافِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَافِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَلِّقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْ

يا كُلُونَ وقفا: إبدال الهمزة



صرط خلاد: بالصاد

مَالَكُمْ لَانْنَاصَرُونَ ١٠٥ بَلُ هُوُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ١١٠ وَأَقْبَلَ بِعَضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ كَا لُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنَّمُ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ السُّ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَ نَ بَلْكُنْهُمْ قُومًا طَلْغِينَ ﴿ ۖ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ ٣ فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوِينَ ﴿ آ ﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ إِنَّهُمْ كَانُوٓا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا عَالِهَتِنَا لِشَاعِ مَّغَنُونِ إِنَّ كِلْجِآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآ } إِنَّكُمُ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْآلِيمِ السَّوَى وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ الله إلَّا عِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهُ أَوْلَيْكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ اللَّهُ اللَّهُ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرِّمُونَ الْأَلْ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهُم بِكَأْسِ مِن مَعِينِ اللهُ بَيْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ اللهِ فِيهَا غُولُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزِفُونَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ اللهُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونُ اللهُ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَنَسَاءَ لُونَ الْ قَالَ قَالَ قَالَ قَالِكُمِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللهُ

رسام أور يتساه لون وقفًا: التسهيل مع

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ١٥ ۖ أَءِذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظُمَّا أَءِنَا لَمَدِينُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَلَّ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ وَ اللَّهِ فَأَطَّلَعَ فَرِءا مُفِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللهِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ الله كَلُولَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ ٥٠ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ ٥٨ } إِلَّا مَوْلَتَنَا ٱلْأُولِي وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ١٠٠ إِنَّ هَنذَا لَمُوَالْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ ثُرُكٌّ أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ اللهُ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ اللهُ إِنَّهَا الْمَجَرَةُ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْحَجِيمِ (اللهُ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ اللهُ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَامِّنْ حَبِيمٍ ﴿ ﴿ اللَّهُ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللَّهُ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَّاءَابَآءَ هُمْ صَآلِينَ اللَّا فَهُمْ عَلَىٓءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ الْ وَلَقَدضَّلَ قَبْلَهُمَّ أَكُثُرُا لَّأَوَّلِينَ اللَّهُ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذرينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهِ ۗ وَلَقَدْ نَادِ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٧٠) وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ (٧٠)

الأولين وقفًا:من سكت ظه السكت أو النقل. ومن لم يسكت ظه النقل فقط

فِيْوَا فُرِينَا فَالْمِينَا فَالْفِي الْمِينَا فَالْفِي الْمِينَا فَالْفِي الْمِينَا فَالْفِي الْمُؤْمِنَا فَالْفِي

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُهُرُ ٱلْبَاقِينَ اللَّهِ وَتَركَنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ سَلَامُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ الْ٧٩ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْ٨) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ أُمُّ أَغْرَفْنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴿ أَنَّ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمَ لَا رَهِيمَ الْآلُ إِذْ جِآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٌ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَمَاذَا تَعْبُدُونَ ١٠٥٠ أَيِفَكًّا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُربِدُونَ اللهُ فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ اللهُ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ اللَّهُ فَنُولُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ ١٠٠ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ مَالَكُمْ لَا نَطِقُونَ اللَّ فَرَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرَّبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يُرَفُّونَ اللهُ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا لَنْحِتُونَ اللهُ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ, بُنْيَكَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فِعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١١) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ١٠٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللهُ عَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ عَلَمًا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرِىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْمَاذَا تُرَحِتُ قَالَ يَنَأْبَتِ اَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شِآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

لا بر هيـ مر وقفًا: التحقيق أو التسهيل

٤٤٤٤٤٤٤

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجِينِ الْآلُ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ الْآلُ قَد وَهِفَا:

صَدَقْتَ الرُّءُ مَا اللَّهُ إِلَّا كَذَلِك بَحْزِي الْمُحْسِنِينَ الْآلُ إِلَى هَذَا لَمُو التعقيق. أو التعقيق. أو التعقيق أو التعقيق أو التعقيق ألبَلَتُوا المُمِينُ اللهُ وَفَلَدَيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ اللهِ اللهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ اللهُ وَبَهُ مَن عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَبَنَ إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَةِهِمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَةِهِمَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَةِهِ مَا اللهُ اللهُ

اُلصِّرُطُ خلاد: بالصاد

مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَبِينُ اللهُ وَلَقَدْ مَنَكًا عَلَى مُوسِى وَهَكُرُونَ اللهُ وَنَجَّيْنَهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينَ اللهُ وَءَالْيَنَاهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلْقِرَطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ وَتُركُّنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخرينَ الله سَلَامُ عَلَىٰ مُوسِى وَهَارُونَ اللهُ إِنَّاكَ ذَلِكَ نَعْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ عَبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهِ ٱلدَّعُونَ بَعْلًا وَّتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيَالِقِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبَّكُو وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهَ اللَّهِ المُخْلَصِينَ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿١٦٠﴾ سَلَمُ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠) إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا لُوطًا لِّينَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَجِّينَكُ وَأَهْلَكُ وَأَهْلِكُ وَأَجْمَعِينَ ﴿١٣٤ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكِيدِينَ ١٥٥ ثُمَّ دَمَّرَنَا ٱلْآخَدِينَ ١٦٥ وَإِنَّكُو لَنَمُرُونَ عَلَيْهُم مُصْبِحِينَ ﴿٧٣﴾ وَبِالَّيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٣﴾ وَإِنَّ يُونُسَلَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ١٠٠ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ اللهِ فَأَلْنَقَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُومُلِيمُ اللهُ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ٤ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهُ كَا ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهِ اللهِ مَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ ١٤٧) فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْمٌ إِلَى حِينٍ ﴿ اللَّهُ فَأَسْتَفْتِهِمٌّ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ اللَّهُ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ مِّنَّ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الْأَنْ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَينِينَ الْمِنْ الْمُنْ

المومنين وقفاً: إبدال الهمزة واواً



مَا لَكُمْ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴿ ١٥٠ الْأَفَلَا نَذَكُّرُونَ ﴿ ١٥٥ الْمُ الْمُلَكُ مُسْلَطَكُ تُسْبِيثُ الله الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِن كُنكُمُ صَادِقِينَ اللَّهِ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَايْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْلهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأُنْ إِلَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ١١١) فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ اللَّا مَآ أَنتُهْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ ١١٠ ۚ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ ١٣ ۗ وَمَامِنَّاۤ إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّافَوْنَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُبَيِّحُونَ (١٦٦) وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ الإ١٦) لِوَّأَنَّ عِندَنَاذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ الْ١٨١) لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ اللَّهُ فَكَفَرُواْ بِهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَد سَّبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ اللهُ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْغَلِبُونَ السُّ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ اللَّهُ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ اللَّهُ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ الله وَتُولُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ الله وَٱلْصِرْ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ الله سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ

الله ولين وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت وهذه لم يسكت

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللَّهُ بَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ال كُرِّ أَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ السَّ وَعَجِبُوٓاْ أَن جِآءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَنذَا سَحِرُ كُذَّابٌ اللهِ أَجْعَلُ لِلْأَلْمُ لَهُ إِلَاهًا وَحِدًّا إِنَّ هَلَا الشَّيْءُ عُجَابٌ اللَّهُ وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلا مِنْهُمْ أَنِ أَمْشُواْ وَأُصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ يُسُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَلْاَ إِلَّا ٱخْلِلَقُّ ﴿ اللَّهُ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَأْبَلُ هُمْ فِي شَكِّي مِن ذِكْرِيٌّ بَلِ لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ اللهُ الْمُعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ اللهُ الْمُلْهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا فَلْيَرَقَوُا فِي ٱلْأَسْبَبِ (اللهُ اللهُ اللهُ جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأُونَادِ السَّ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَّتَيْكُةِ أُوْلَيَهِكَ ٱلْأَحْزَابُ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَمْؤُلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَتَحِدَّةً مَّا لَهَا مِن فُوَاقِ ١٠٠ وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِللَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١١٠

ٱصِّبِرْ عَلَى مَايَقُولُونَ وَٱذَكُرْ عَبْدَنَا دَاوُردَذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّلُ اللهُ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلِّحِبَالَ مَعَهُ لِيُسِبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلَّإِشْرَاقِ اللَّهُ وَٱلطَّيْرَ عَشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ إِنَّ وَشَدَدْنَا مُلَكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَة وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ اللَّهِ ﴿ وَهَلَّ أَبِنْكَ نَبَوُّا ٱلْخَصِّمِ إِذ تَّسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ الله إِذ دَّخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وُاهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ السَّااِنَّ هَلَاۤاً خِيلُهُ رِتِسُعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَّلِي نَعْجَةٌ وَّرَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣) قَالَ لَقَد ظَّلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰلِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَاسْتَغْفَرَرِيَّهُۥ وَخُرَّ رَاكِعًا وَّأَنابَ المُ اللهُ فَعَفَرُنَا لَهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ اللهُ يُندَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَيِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوِي فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ إِمَا نَسُواْ يَوْمُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ

(((()))) ((()))) ((()))) ((())))

الصِّرُطِ خلاد: بالصاد

وأناب وقفًا: التحقيق أو التسهيل

المنافقة الم

مُعَابِ وقفًا: تسهيل الهمزة

٩

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلَّأْرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُرِدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُّ اللهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهِ فَقَالَ إِنَّ ٱخْبَنَّتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تُوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ السَّ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْكًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدُ فَتَنَا سُلِيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عِصَدًا ثُمَّ أَنَابَ السَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدِيَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ (٣٠) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ : رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣) وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ اللَّهِ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلِّأَصْفَادِ اللَّهِ الْكُلُّ مُفَادِ عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَّ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ السُّ وَإِنَّالَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسُنَ مَابِ الْ اللهُ وَالْذَكْرُ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسِّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ اللَّهُ ٱرْكُضُ برَجَلِكَ هَلَا مُعْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابُ اللَّهِ

الأصفاد وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وَّوَهَبْنَا لَهُ وَ أَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرِىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ اللهُ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْتَا فَأُضْرِب بِهِ عَوَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ اللَّ وَالْذَكْرَ عِبْدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ الْ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ اللَّ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللَّ وَٱذْكُرِّ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفُلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَادِ ٣٠٠ هَلَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (اللَّهُ جَنَّاتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُونِ اللهُ مُتَّكِئِنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ اللهُ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ اللَّهُ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ ﴾ إِنَّا هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ اللَّهُ هَـٰلَـ الْوَابِكَ لِلطَّعِينَ لَشَرَّ مَنَابِ السُّ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَإِنَّسَ لَلْهَادُ السُّ هَلَاا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقُ اللهُ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُواجُم اللهِ هَنَذَا فَوْجٌ مُّقُنَّحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمَّ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ ١٠٠٠ قَالُواْ بِلِّ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُرِّ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ الْ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ اللهِ

مُعْابِ وقفًا: تسهيل الهمزة

وَقَالُواْمَالَنَالَانُرِيْ رِجَالًا كُنَّانَعُدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرِارِ اللهُ ٱتَّخَذْنَهُم السُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصِكُ اللهِ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ (١٤) قُلِّ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرِّ وَمَامِنْ إِلَةٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَارُ (١٥) رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْفَظَرُ اللَّ قُلُهُو لَبُوَّا عَظِيمٌ اللهُ التَّمْعَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْعِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلِيّ إِذْ يَخْنَصِمُونَ اللَّهُ إِن يُوجِيَ إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْمِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِّن طِينٍ ١٠٠ فَإِذَا سَوِّيتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ اللهِ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمُّ أَجْمَعُونَ ﴿ ١٧ ﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ١٠ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيٌّ أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ وَ كَالَّ أَنَا خَيْرٌ مُنِدَّةً خَلَقْنَى مِن قَارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ اللهُ عَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي ٓ إِلَى يَوْمِرِ بُنِّعَثُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ أَنَّ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوبِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٨)

قَالَ فَأَلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ اللَّهُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٩٥٧ قُلُ مَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِمِنْ أَجْرِوَمَاۤ أَنَاْمِزَٱلْمُتَكَلِّفِينَ (١٦) إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٧٨) وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأُهُ, بَعْدَحِينِ (٨٨) مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرِّحِيمِ تَنزيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَا ٓ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَر ٱلْكِتَنْبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّهُ الْكَالِينَ اللَّهُ الْكَ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِكَ ٓ ءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَكَٰذِبُّ كَفَّارُ ﴿ لَى لَوَّأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفِيمِمَّا يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَةً هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمِّعً أَلَاهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ الْ

يشاً وقفًا: خمسة القياس

الْمُوْكِلُو الْجُوْجُنْ الْمُوْكِلُو الْجُوجُنْ

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسٍ وَيحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ يَّخُلُقُكُمْ فِي بُطُونِ إِمِّهَاتِكُ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثْ ِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلُكُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَأَنِي تُصْرَفُونَ اللهُ إِن تَكْفُرُواْ فَإِت ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمٌ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرِيُّ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مِّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِّتُ كُمْ بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ الْمِنْ الصَّدُودِ (اللهُ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلَّإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًّا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ. نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَاب ٱلنَّارِ ١١٠ أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآ إِمَّا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ مِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلَّا لَبَبِ ١٠٠ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيِا حَسَنَةٌ وَّأْرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَثَّ إِنَّمَا يُوَفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ

(00) (00) (1) (1) (1)

الألبر وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

قُلَّ إِنِّي ٓ أُمِرْتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ اللَّهُ وَأُمِرْتُ لِأَنَّ أَكُونَ أُوَّلَٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۚ ۚ قُلَّ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ قُلِ ٱللَّهَ أَعَبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ، دِينِي اللهُ فَأَعْبُدُ وأَمَا شِئْتُمُ مِّن دُونِهِ فَ قُلَّ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَّةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ لَهُمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِمُ مُظْلَلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ بَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوۤا إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْمُشْرِئُ فَبُشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدِيهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمِّ أُولُوا ٱلَّالْبَبِ اللَّهُ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللَّهُ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلنَّقَوا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنَهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعَدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱلْمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِ ٱلَّأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تُحْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ مُمْ يَهِيجُ فَتَرِيلُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَكُمًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرِي لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ اللَّهُ لَبَبِ اللَّ

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِ مِّن رَّبِهِ ۚ فُويْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيَإِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ السَّ ٱللَّهُ زَرَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَيِهًا مِّثَانِي نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمَّ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يُشَكَآءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍّ اللَّهُ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُكُمُ تَكْسِبُونَ اللَّهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَبْلِهُمُ ٱلْمَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْخَيْوَةِ الدُّنْيِ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُكُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ (٢٦) وَلَقَدَضَّرَ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿٧٧ فَرْءَانَاعَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَغَنْصِمُونَ الله

((V))

﴿ فَمَنَّ أَظُلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جِآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثَّوِّى لِّلْكَنفِرِينَ ﴿٣٦ وَٱلَّذِي جِآءً بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَّقُونَ ﴿ اللَّ اللَّهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمٌّ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمُّ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ٱللَّهُ بِكَافٍ عِبَلَاهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُّضَٰلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِامِ اللَّهُ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلِّ أَفْرَءَ يَثُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ \* أُوِّ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ عُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللَّهُ قُلُ يَنْفُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُّ إِنِّى عَنْمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِيهِ وَيَعِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُقِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُعَالَّمُ مُن يَأْتِيهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ

١٤٠٠٥

إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَن ٱهْتَ يِك فَلِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِ بُوكِيلِ (اللهُ اللهُ يَتُوفَى الْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَ اوَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَأْفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتُ وَرُسِلُ ٱلْأُخْرِي إِلَىٰ أَجَلِمُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلِّ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللهُ قُلِ لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلَّارُضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ فُلُ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوَّأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لَا فَنُدُواْ بِهِ عِن سُوَّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ اللَّ

م مرابعة وقفًا: ثلاثة الإبدال

وَبَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَجِاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْ زِءُونَ ١٠٠ فَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خُوَّلْنَاهُ نِعْمَةُ مِّنَّاقَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ, عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلَكِكَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكْسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ اللهِ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ السَّ ﴾ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ١٠٠ وَأُتَّبِعُوۤ الْحَسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسٌ بَّحَسُرَتِي عَلَى مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّحِرِينَ اللَّ

يَسْتَهْزُونَ

وقفًا ثلاثة أوجه: ١. ضم الزاي وحذف ١. تسهيل الهمزة ٢. إبدال الهمزة ياءً

أَوْتَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدِينِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الله أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَّأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ إِلَّهُ بَلِي قَدْجِّاءَ تُكَ ءَايِتِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكُبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ اللَّ وَيُومَ ٱلۡقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ۚ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـٰقَوْاْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَتُ هُمُ ٱلسُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيِّ ءِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ قُلَّ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ مَا أَمُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنِهِلُونَ اللهُ وَلَقَدُّ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَلِ ٱللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّرِكَ ٱلشَّكِرِينَ اللهِ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَٱلسَّمَاوَكُ مَطُويَّتُ أِيمِينِهِ مُنْبَحَنَهُ وَتَعَلَيْعُمَّا يُشْرِكُونَ الله

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شِآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِأْيَّ ؟ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله وَوُفِيِّيتَكُلُّ نَفْسِمَّا عَمِلَتُ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفُعَلُونَ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ ا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا جِآءُوهَا فُتِحَتِّ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَكُما أَلَمُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًا قَالُواْ بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله قِيلَ أَدُخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمُّمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جِآءُوهَا وَفُتِحَتُّ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ اللهِ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأُوْرَثَنَا ٱلَّأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاَّةً فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلَمِلِينَ اللَّهُ

مِ الْمُؤَلِّذُ عِبَافِيْ الْمُعَافِيْ الْمُعَافِيْ الْمُعَافِيْ الْمُعَافِيْنِ الْمُعَافِيْنِ الْمُعَافِيْنِ الْمُعَافِينِ الْمُعَافِي

وَتَرَى ٱلْمَلَتِ كَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمً وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْاللَّهِ

## الْمِيْنَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْمَالُونَ الْم

بِسْ إِلَّهُ الرَّحْانِ الرِّحْامِ

جَمْ اللهُ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ عَافِر ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ شَدِيدِٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواُ فَلا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ اللَّهِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَاللَّاحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةِ بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَندَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَّهُمَّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ أَنْ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهُمُّ أَصْحَبُ النَّارِ ١٠ الَّذِينَ يَحِمُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ عَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيِّءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْسَبِيلَكَ وَقِهِمُ عَذَابَ أَلْحِيمِ

لِيَا خُدُوهُ وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهُمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيدُ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمٌّ أَنفُسَكُم إِذ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبِّنَآ أَمَتَّنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَّ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ أَنَّ ذَلِكُم بِأُنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشَكِّرِكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمٌّ ءَايَتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرِّشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنَّ أَمْرِهِ، عَلَىٰ مَن يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ اللَّا يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَكَّ أُهُ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْفَهَّارِ اللَّا

٩

ٱلْيَوْمَ تَجُنِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمُ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ قَلَا شَفِيعٍ يُّطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللهُ وَاللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠ ١ الْوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُواْ هُمِّ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدٌّ أَرْسَلْنَا مُوسِى بِعَايكِتِنَا وَسُلُطُنِ مُّبِيتٍ اللهِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرُ كَذَّابُ اللهُ فَلَمَّاجِآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكُلِ اللهِ



وقفًا أربعة أوجه: الإسكان . ٢. نقل مع الروم . ٢. إبدال ثم إسكان . إسكان . إسكان . إدغام ثم إسكان . وَّقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسِى وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوّْأَن يَظْهَرَ فِي ٱلّْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ مُوسِى إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللَّ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَأَنْقَتْلُونَ رَجُلًّا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَد جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمَّ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ اللهُ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابُ لَكُمُ ٱلْمُلُكُ ٱلْيَوْمَ ظُلِهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جِآءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرِي وَمَاۤ أَهْدِيكُرٌ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (١٠) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ اللهُ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنَ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (٣) وَيَنَقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ (٣٣) يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣)

وَّلَقَد جِّآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَّا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جِآءَ كُم بِهِ عَمَّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُّرْتَابُ ﴿ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطُنِّ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنَّ مُ وَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنَّ أَتِنَهُمٍّ كُبُرَ مَقُتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّادِ اللَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَامَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابَ اللَّ أَسْبَابَ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسِىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًّا وَّكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرُعُونَ شُوَّءُ عَمَلِهِ، وَصُدَّعَن ٱلسَّبِيلَ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣) يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَصَرِادِ اللهِ مَنْعَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجَزِئَ إِلَّا مِثْلَهَا اللَّهِ مِنْكَالًا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٌ أَوْ أُنْفِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

الأسبكب وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقطه 6(0) 14:44 14:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 10:44 1

﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ عَمَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَّأَنَا أَدْعُوكُمٌ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ اللَّ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ، دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْسِا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمٌّ أَصْحَابُ النَّارِ الآل فَسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ إِلَّهِ سَيَّادِ اللَّهُ فَوَقِلْهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُواً وَجِاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (00) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونِ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْمَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَىٰ وَأُ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكَبَرُوۤاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلِّ أَنتُ مِثْغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (١٧) قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ (١٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللهِ

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ بَلِيٌّ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَنَوُّا ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٌ انَّ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِّيا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (اللهِ يَوْمَ لَا يَنَفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُّ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدِىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ ٱلْكِتَبَ اللهَ هُدًى وَّذِكُرِي لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللهِ فَأَصْبِرٌ إِنَ وَعُدَ ٱللهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلَّابِكِ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَاكِتِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ سُلُطَانِ أَبِيهُمُّ إِن فِي صُدُورِهِمٌ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِعَيْرِ سُلُطَانِ أَبِيهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمٌ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةٍ فَأُسْتَعِذُ بِأُللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ الله لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمِى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّن لِحَنْتِ وَلَا ٱلْمُسِيحَ فَعُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ السَّالَةُ اللَّهُ الْمُسْوحَ فَعُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ

المسيح مي الم وففًا: سنة أوجه

ستة أوجه (انظر صفحة م-١)

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِكَّنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيِّءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ فَأَنِّي تُؤْفَكُونَ اللهُ كَذَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ اللهُ هُوَٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَادُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّاجِآءَ فِي ٱلْبِيِّنَاتُ مِن زَّيِّي وَأُمِرْتُ أَنَّ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ الله

تُوفَكُونَ وقفا:

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوفِي مِن قَبَلِّ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وِلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله هُوَ ٱلَّذِي يُحِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ١٠٠٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنِي يُصْرَفُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَلَّهُوا بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ، رُسُلْنًا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الله إِذِ ٱلْأَغَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ اللهَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيِّعًا كَلَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ذَالِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ اللهِ الْدَخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيما فَيِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّيِنَ اللهِ فَأَصْبِرٌ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَامِمًا نُركِنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧

وَلَقَدٌّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَا عَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٌ أَن يَأْتِي بِكَايَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِي بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَ بَلْغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللَّهِ وَيُرِيكُمٌّ ءَايَنتِهِ عَأَى ءَاينتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلَّازِّضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكُثْرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَّءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْني عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّاجِآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَجِافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيْتَمُّرْءُونَ ﴿ اللهِ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَاقَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ ـ مُشْرِكِينَ ﴿ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ يَكُ يَنفَعُهُمَّ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بِأَسْنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

تَاكُلُونَ وقفاً: إبدال الهمزة



لِّلسَّالَيلِينَ وَقَفًا: وقفًا: وقفًا: والشهيل مع الإشباع والمسلمع الإشباع والمسلم

فَقَالَ لَمَا وَلِلَّأَرْضِ أَنْتِيَا طَوْعًا أَوْكَرُهَا قَالْتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ اللَّهُ

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكَرِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُواَتُهَا فِي

أَرْبِعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ﴿ إِنَّ أَنُّمَّ ٱسْتَوِيٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانً

فَقَضِنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْجِي فِي كُلِّ سَمَآءٌ أَمُرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيِا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلَّ أَنَذَرَّتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَّتُمُودَ اللهُ إِذْ جِآءَ مُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهُ قَالُوا لَوْ شِآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْحِكُةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَنفِرُونَ اللَّ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلَّأْرَضِ بِغَيْرِ ٱلْحَيِّ وَقَالُواْ مَنَّ أَشَدُّ مِنَّا قُوَةً أَوَلَمْ يَرَوَّا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجَحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيَ أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرِي وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ الله وَأُمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمِي عَلَى ٱلْهُدِيْ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (w) وَنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ (w) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا مَاجِآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيَّءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمٌ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَّهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَلُرُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمٌّ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبُّكُمْ أَرُد سَكُمْ فَأَصَبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن يَصَّ بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُمُّ وَإِن يَّسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ اللَّهُ ﴿ وَقَيَّضَ نَا لَمُكُمِّ قُرُنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَكُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُمْ

( ) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَاۤ أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ الْجِنِّ وَالْمِنَ الْجِيِّ وَالْمِنَ الْمِنَا لِيكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ( ) وَالَّإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَعَتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ( )

كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَّسْمَعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرْءَانِ

وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغْلِبُونَ اللهُ فَلَنْذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا

شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَّهُمُّ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ فَالِكَ جَزَّاءُ

أَعَدَاءَ ٱللهِ ٱلنَّارِّ لَهُمْ فِيهَا دِارُ ٱلْخُلُدِّ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِنَايَلِنَا يَجْعَدُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَلَيْكَ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَــُدُونَ اللَّهِ نَعَنُ أَوْلِيآ وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيِا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ اللَّهُ مُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَّمَنَّ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمُ اللَّ وَمَا يُلَقِّهِ اللَّهِ اللَّهِ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّهُا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ الصَّ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُ نِ نَزْعُ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ وَمِنَّ ءَايَتِهِ ٱلْيَهُ لَ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَرْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَالسَّجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمٌّ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلْيُلِ وَأَلنَّهَارِ وَهُمْ لَايستَعُمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

السينة وقفًا: إبدال الهمزة بالم منتمجة

يس مون وقفًا: النقل فقطر



وَمِنْ ءَايَكِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي آَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتِي ۚ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي ءَايَئِينَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً ۗ أَفَنَ يُلْقِي فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌام مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جِآءَ هُمٌّ وَإِنَّهُ وَلَكِنَابٌ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (اللهُ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَاتٍ أَلِيمِ الثَّ وَلَوْجَعَلْنَكُ قُرْءَانَّا أُعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتٌ ءَايَنُكُ رَءَأُعْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُو عَلَيْهُمْ عَمَّى أُولَيَهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (اللهُ وَلَقَدٌ ءَالْيَنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُربِ الْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَوْمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ

ةُ شفاً

(0)

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكُمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْفِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيمٍ مَّ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (٧٠) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن تَحِيصٍ اللهُ لَايستَمُ ٱلِّإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ اللهُ وَلَبِنَّ أَذَقَنَّهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنَ بَعُدِضَرًّا وَمَسْتَهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَيِّيَ إِنَّ لِيعِندَهُ, لَلُحُسِٰنِي فَلَنُنَبِّئُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَلِنُدُدِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَلِنُدُد أَعْرَضَ وَنِهَا بِجَانِهِ هِ ء وَ إِذَا مَسَّ لُهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآ إِعَرِيضِ اللهُ قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ به عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُريهمِّ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمِ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمِّ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ شَهِيدُ اللهُ أَلاّ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِ مُّؤَالًا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ (اللهُ

ونيا خلاد: فتح النون



أُولِياً وقفًا: ثلاثة الإبدال

£ 14

إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهُ اللّ

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرُمِّنَ أَنفُسِكُمُ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَكِما يَّذُرَ وُكُمْ فِيدٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَسَيِّ أَ وَّهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ اللهِ مَا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيِّءٍ عَلِيمُ اللهُ ا شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَاوَمِّيٰ بِهِ عِنُوحًا وَّٱلَّذِي أَوْحَيْسَاۤ إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِيَّ أَنَّ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَانَنَفَرَّقُواْ فِيدٍ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمُ مِ إِلَيْهُ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ اللهُ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجِآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبِ اللهُ الْمُربِ فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا نَنْبِعٌ أَهُوَآ عَهُمْ وَقُلَّ ءَامَنتُ بِمَآأَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجُمعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ

ورویه افغانیا افغانیا افغانیه افغانیه

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهُمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِئبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللهِ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ اللَّا ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرْزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوْيُ ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيانُؤْتِهُ مِنْهَا وَمَالُهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيتِ اللهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَاتٌ أَلِيمٌ اللَّهُ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّايِشَآءُونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُٱلْكِبِيرُ اللَّهُمْ

ذَلِكَ ٱلَّذِي يَبْشُرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُلَّا لَّا أَسْئَلُكُو عَلَيْهِ أَجَرًّا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرِينَ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدُ لَهُ وَمِا حُسِّنًّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ } إِنَّهُ، عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَ لُوكَ اللَّهِ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ عَ وَٱلْكَفْرُونَ لَمُهُمَّ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ ﴿ فَالْوَبْسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَى عَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرٌ (٧٧) وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَشْرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ ٱلْوَلَى ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَمِنْ عَايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ وَّهُوَ عَلَى جَمْعِهِمَّ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ أَنَّ وَمَاۤ أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ السَّوَّ مَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

سبت ايديكم ويعقوا عن دبير وها المرجعة ومعالم وما المرجعة وي

187

وَّمِنَّ ءَايَنتِهِ ٱلْجُوَارِ فِٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىدِ (٣) إِن يَّشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوْ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ الله الله الله المسلم السَّهُ والمَعْفُ عَنكِيْدِ الله وَيَعْلُمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَلِنَامَا لَكُم مِّن تَحِيصٍ ﴿ فَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَلْكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوَّكُلُونَ اللَّ وَالَّذِينَ يَجُنَانِبُونَ كَبِيرَ ٱلَّإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٧٧ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِيْ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابُهُمُ ٱلْبَغَى هُمْ يَنْكُصِرُونَ اللَّ وَجَزَّرُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَكُلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ ثَا وَلَمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْكِ مَاعَلَيْهُم مِن سَبِيلٌ (اللهُ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْمِكَ لَهُمْ عَذَابٌّ أَلِيمُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِن بَعْدِهِ وَوَرَى الظَّلِلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلِّ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ السَّا

عَدَابُ الْبِيرُ وففًا:من سكت ظله السكت أو النقل ومن لم يسكت أو التحقيق.

وَّتَرِيْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَيْشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَّقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّ قِيمٍ اللهُ وَمَا كَاتَ لَكُم مِّنَ أُولِيآ مَنْ مُرُونَكُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ اللَّهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِن مَّلْجَإِ يَوْمَهِذِ وَمَا لَكُم مِن نَكِيرٍ ١٠٠ فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّم وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةُ فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتُةُ بِمَاقَدَّمَتُّ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورُ ﴿ اللَّهُ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يُشَآهُ إِنَكُ وِّيَهَبُ لِمَن يَّشَآءُ ٱلذُّكُورَ ١٠٠٠ أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَّشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ. عَلِيمٌ قَدِيرٌ ١٠٠٠ ﴿ وَمَا كَانَ لِبشَرٌ أَن يُكلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِن وَرَآيِ جِمَاتٍ أَوْ يُرْسِلَ

و إنكثا وقفًا: التحقيق أو التسهيل



(E A A

رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ، عَلِيُّ حَكِيمٌ اللهُ

٩

الْمُؤْلِنَّةُ عُنْ الْمُؤْلِثِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْلِثِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُؤْلِثِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللِّهِ الللْلِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللْمُولِي اللللِّهِ الللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ اللللِّهِ اللَّهِ اللللللِّلْمُ الللِّهِ اللللللِّهِ الللللِّهِ اللللللِّهِ اللللللِّهِ اللللللللْمُولِي الللللللللِّلْمُ اللللللللللللللللْمِلْمُ اللللْمِلْمُ الللْمِلْمُ اللللْمُولِي اللللللْمُولِي اللللللللْمُ الللْمُلْمِلْمُ الللْمُلْمِلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِيلِي الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِي اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ الل

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ

جِمِّ اللَّهِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ الْأَعَرَبِيَّا لَّعَلَّاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي إِمِّالْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلَيُّ حَكِيكٌ ﴿ اللَّهُ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحٌ ا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِيك اللهِ وَكُمُّ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِيِّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهُ زِءُونَ (٧) فَأَهْلَكُنَا أَشَدَ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضِى مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ وَلَيِن سَأَلُنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْ تَدُونَ اللهُ

صرط مرط غلاد:

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تَغْرُجُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ اللَّ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ-ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ ۚ ۖ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَةً إِنَّ ٱلْإِنسَكَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ أَمِ أَتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَّأَصْفِكُم بِٱلْبَنِينَ اللَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجَهُهُ. مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينٍ اللهِ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ اللَّهِ وَقَالُواْ لَوْ شِاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَغُرُصُونَ اللَّهُ أُمَّ اللَّيْنَاهُمُ كِتَبًا مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللهُ اللهُ قَالُواً إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثُرِهِم مُّهُمَّدُونَ اللَّا

مجرًا وقفًا: النقل فقط،

وَيُسَالُونَ

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٌ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّفْتَدُونَ ٣٣٠ الله قُلْ أُولُو جِنْتُكُر بِأَهْدِي مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّهِ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَّآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي فَإِنَّهُ وسَيَهُ دِينِ الله وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ مَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيَّا هُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ مِلْ مَتَّعْتُ هَنَوُلاَّءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جِآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينٌ اللهِ وَّلَمَّا جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنْدَاسِحُرُ وَإِنَّا بِهِ عَكُفِرُونَ اللَّ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ اللهُ أَهُمَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَيِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ الله وَلُولًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْنِ لِينُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَّةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ السَّ

٤

يتگون وقفًا ١. ضم الكاف وحدف الهمزة ٢. تسهيل الهمزة با إبدال

وَلِبِيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ الْ اللهُ وَزُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياْ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ الْ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقَيِّضُ لَهُ، شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَيِنُ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَاجِآءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ اللَّهِ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذْظَلَمْتُمّْ أَنَّكُو فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ اللَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تُهْدِىٱلْعُمْيَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالٍ ثُبِينٍ اللَّهُ الصَّمَ اللَّهِ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ اللَّ أَوْ نُرِيَّكُ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهُم مُّفَّتَدِرُونَ اللَّ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ ضِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ثُنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ اللَّ وَسَتَلَ مَنَّ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْلَنِ ءَالِهَةَ يُعُبَدُونَ ﴿ وَلَقَدُّ أَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَنِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَا فَلَمَّا جِآءَهُم بِعَايَشِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ اللَّهُ

صرطِ خلاد: بالصاد وقفًا: وقفًا: النقل فقط

وَمَا نُرِيهِم مِّنَّ ءَايَةٌ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنَّ أُخْتِهِ أَوَأَخَذُنَّهُم بِالْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَاوَنَادِىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ -قَالَ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِى مِن تَحْتِى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ أَمَّ أَنَّا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِى هُوَمَهِ يَنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ ﴿ أَنْ فَلَوْ لَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبِّ أَوْ جِآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ وَاللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ. فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ١٠٠ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ مُعَلِّنَاهُمْ مُسُلُفًا وَّمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرَّبِيمَ مَثَلًّا إِذَا فَوْمُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَالْوَا ءَأَلِهَ مُنَا خَيْرٌ أَمْر هُوْ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (١٠٠٠) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدٌّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَتِهِيلَ اللهُ وَلَوْ نَشَاءُ لِحَعَلْنَامِنكُمْ مَّلَيِّكُةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ



إِسُرَدَه بيلَ وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر صرط خلاد: بالصاد (الموضعان)

واطيعون وقفًا: التحقيق أو التسهيل

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُتُ بِهَا وَأُتَّبِعُونِ هَاذَا ضِرَطُ اللَّهِ وَإِنَّهُ وَلَا تَمْتُرُتُ بِهَا وَأُتَّبِعُونِ هَاذَا ضِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ اللَّ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِنَّ إِنَّهُ لِكُوْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللهُ وَلَمَّاجِآءَ عِيسِيٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِتْ تُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمُ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْلَلِفُونَ فِيلِّهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهُ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا ضِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ اللهُ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِرٌ ٱلِيمِ اللهُ هَلْ يَنْظُرُونِ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ ٱلْأَخِلَّةُ يَوْمَإِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٧٠ يَعِبَادِلَا خَوْفٌ عَلَيْكُو ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنتُم تَحُنْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَدِنا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمُ تُحْ بَرُونَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهُم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبِ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِى ٱلْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَسْتُمْ فَهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُنُّمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

تَا كُلُونَ وففاً: إبدال الهمزة

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ ٧٤ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١٠٠ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ ٧٧ لَقَد جِمْنَنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١١٠ أُمَّ أَبْرَمُوٓ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْهُمْ يَكُنُبُونَ ﴿ أَنَّ قُلَّ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وُلَٰ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَنبِدِينَ اللهُ سُبُحَن رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ الْ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ١٣ وَهُو ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهٌ وَّفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنِّي يُؤْفَكُونَ الله وَقِيلِهِ عِنْرَبِّ إِنَّ هَـُولُآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ الْمُلَّ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ الْمُ

يُوفَكُونَ وقفا: إبدال الهمزة واواً



عَآيِدُونَ

وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ١١٠ وَإِنِّي عُدْتُ برَق وَرَيِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ أَنْ وَإِن لَمْ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْنَزِلُونِ اللَّ فَدَعَا رَيَّهُۥ أَنَّ هَنَوُلآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ٣٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاَّ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ اللهُ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوَّا إِنَّهُمْ جُنْدُ مُغْرَقُونَ اللهُ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعِيُونِ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيمِ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ وَأُورَثُنَاهَا قُومًّا ءَاخَرِينَ اللهُ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهُمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللَّهِ مِن فِرْعَوْ لَإِلَّهُ. كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلَّآكِيَتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِيثٌ الله عَوْلَاءِ لَيَقُولُونَ الله إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولِي وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ اللَّهُ فَأْتُواْ بِعَابَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ قَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٧٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٨١) مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (٣)

وقمًا من سكت فله السكت أو النقل السكت أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل النقل أو التحقيق.

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمِّ أَجْمَعِينَ اللَّهُ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى عَن مُّولَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الله إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّقُومِ اللَّهُ طَعَامُ ٱلْأَيْسِهِ اللَّ كَٱلْمُهُلِ تَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ اللَّهِ كَعَلِّي ٱلْحَمِيمِ اللَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللَّا ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ اللهُ ذُقَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْحَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ اللَّهِ إِنَّا هَلَاا مَا كُنتُم بِهِ عَتَمْ تَرُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِرٌ أَمِينِ اللهُ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونٍ اللهُ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَقَبِلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ١٠٠ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ اللهِ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولِكُّ وَوَقِيهُ مَعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلًا مِّن رِّبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ٥٠ ۚ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهِ فَأَرْتَقِبِّ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ اللَّهِ اللَّهُم مُرْتَقِبُونَ الله

وقفًا: من سكت ظله السكت أو النقل. ومن لم يسكت ظله النقل فقط

حِمْ اللَّهُ الْكِنْبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَدُ مِن دَابَّةٍ عَايَتٍ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ أَ وَأَخْلِلْفِ ٱلَّذِلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْياً بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيحِ عَايَنتٍ لِقَوْمٍ يِّعْقِلُونَ اللَّهِ عَلْكَ ءَايَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِيْهِ عَنُوْمِنُونَ اللَّهِ وَمَلَّ لِكُلِّ أَفَّاكِ أَثِيدٍ اللَّهِ مَا يَسْمَعُ عَاينتِ ٱللَّهِ تُنْلِي عَلَيْهِ أَمْ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَرْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَاتٍ أَلِيم اللهُ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيَّتًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُولَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينُ اللَّهِ مِن وَّرَآبِهِم جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّعًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ هَاذَا هُدًى قُالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزِ أَلِيمٍ اللهِ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِفَوْمِ يَنْفَكُّرُوكَ اللَّا

إبدال الهمزة واوًا أو النقل



قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِنَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اللَّ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ فَيْ وَمَنَّ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدٌّ عَالَيْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِيلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ اللَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجِآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُ مُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ أُمَّرَ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَائَتَّبِعٌ أَهُوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّتًا قَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُهُمَّ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَّٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الله هَنذَا بَصَنَّيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله عَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن بَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ مَاءَ مَا يَعَكُمُونَ اللهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزِىٰ كُلُ نَفْسِ بِمَاكَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

٩

أَفَرَءَ يْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ هُولِهُ وَأَصَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَّخَتَّمَ عَلَى سَمْعِهِ ع وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عَشُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَخَياوَمَا يُهَلِّكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠ وَإِذَا نُتَّلِي عَلَيْهُمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا النُّوا إِنَّا بَا إِنا إِن كُنتُهُ صَلِدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدِكُمْ أُمَّ يُمِينُكُو ثُمَّ يَجِمَعُكُمْ ۖ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْكَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيَّغُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧٧) وَتَرِي كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعِيِّ إِلَى كِئْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ السالِهُ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (١) فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنُّ ءَايَتِي نُتَلِي عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنْتُمْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ اللهِ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَّمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ اللَّهُ الْ

وقفًا وقفًا الدثة أوجه: الزاي وحذف البراي وحذف ٢. تسهيل الهمزة البدال

# النُوْلُةُ الْمُخْتَافِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

مِلْكُونُ الرَّهِ عِلَى السَّامِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ عِلَمَا الرَّهُ الرَّهِ عِلَمَا الرَّهُ الرَّهِ عِلَمَا الرَّهُ الرَّهُ عِلَمَا الرَّهُ عِلَمَ المَلْعِلَمُ الرَّهُ عِلَمَا المُعْلَمِينَ عِلَمَ عِلْمَا الرَّهُ عِلَمَا المُعْلَمِينَ عِلَمَ عَلَمَ عِلَمَ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِم

جِمْ ﴿ اللَّهُ مَا مَنْ إِلَّهُ الْعَرْبِيزِ الْحَكِيمِ ﴿ الْحَالَةُ مَا الْحَلَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل



وَإِذَا كُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمَّ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادِتِهِمْ كَفرِينَ اللَّ وَإِذَا نُتِّلِي عَلَيْهُمٌّ ءَايَنْنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجِآءَهُمْ هَلْذَا سِحْرُمْبِينٌ ﴿ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيلَهُ قُلَّ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِم كَفِي بِهِ عَشْمِيدًا بَيْنِي وَبِينَكُورُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَلْمَاكُنْتُ بِدْعَامِنَ الرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ ۖ إِنَّ أَنِّهُ إِلَّا مَا يُوجِيٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۗ إِنَّ قُلِّ آرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِء وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن بَنِي إِسْرَةِ مِل عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَن وَأَسْتَكُبُرُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ ع فَسَيَقُولُونَ هَنَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكَابُ مُوسِيّ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَبُ مُصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِرِي لِلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُوا فَالاَخَوۡقُ عَلَيْهُمۡ وَلَا هُمۡ يَعۡزَنُونَ اللَّهُ ُوْلَيَإِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ <sup>ال</sup>

فقيًّا وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الياء. أو إبدال الهمزة ياءً وإدغامها في البالية

وَوَصِّينَا ٱلَّإِنسَانَ بَوَلِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمِّهُ كُرِّهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ۚ وَحَمَٰلُهُ وَفِصَالُهُ مَلَاثُونَ شَهُراً حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةُ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضِلُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيَّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيِّعَانِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَّا أَتِعَدَانِنِيٓ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنٌ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلَّأُوَّلِينَ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ اللهُ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَاعَمِلُواْ وَلِنُوفَيَهُمٌ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَايُظْلَمُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَادِ أَذَهَبْتُمُ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيِا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزُوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِكَاكُنُمْ لَفْسُقُونَ اللَّهِ

الأولين وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

﴿ وَأَذْكُرٌ أَخَاعَادٌ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، إِلَّا خَقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ قَ أَلَّا تَعَبُّدُوۤ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١١ قَالُوٓ أَجِعْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنَّ ءَالِمَتِنَافَأْلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنِّي أَرِيكُم فَوْمًا تَحْهَلُونَ اللَّهُ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَنْذَا عَارِضٌ مُعْطِرُنّا بَلْ هُو مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ إِدِي إِن عَهَا عَذَاتٌ أَلِيمٌ اللهُ تُكَرِّكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرِئَ إِلَّا مَسَكِئُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَّأَبْصَنَرًا وَّأَفْعِدَةً فَمَاۤ أَغْنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلاَّ أَبْصَنْرُهُمْ وَلاَّ أَفْعِدَتُهُم مِّن شَيِّءٌ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَجِاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهُزِءُ ونَ اللَّهُ وَلَقَدٌّ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرِي وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًّا ءَالِمَةً

بَلْضَا لُواْعَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ اللهَ

وَإِذَ صَّرَفْناً خلاد: إدغام الذال شالصاد

وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوّا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعُدِ مُوسِى مُصَدِقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيمٍ اللهِ وَءَامِنُواْ بِهِءَ لَا إِي اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِء يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرْ وَيُجِرْكُمُ مِّنْ عَذَابِّ أَلِيدِ اللهِ قَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءُ أُولَتِ إِكَ فِي ضَكَالِ مُّبِينٍ اللهُ أَوَلَمْ يَرُوّا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَندِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِئ ٱلْمُوْتَ بَلِي إِنَّهُ، عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آ ۚ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ النَّارِ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَيِّناً قَالَ فَنْدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُرْتَكُفُرُونَ ﴿ ثَا ﴾ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعْجِلَ لَمُمْ كَأَمُّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓ الْإِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَكُمٌّ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن نَّهَا

٩

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِبِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَ أَعْمَالُهُمْ ١٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ أَنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّيَّهُم كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَاكُهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَصَرَّبُ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَيْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءٌ حَتَّى تَضَمَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَأَنفُهُ رَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبُلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قَسَلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ سَيَهْدِيمٍمْ وَيُصَلِحُ بَالْهُمْ اللَّهُ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُوا ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَرِّتُ أَقَدَا مَكُو اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهُ اللهُ أَفَامُ يَسِيرُواْ فِي أَلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلِلْكُفِرِينَ أَمْثَلُهَا اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَولِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَولِي لَهُمَّ اللَّا



إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْاَنْهِ رُكُوالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُ مُثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ هِي ٱشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَئِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ ﴿ اللَّهِ الْفَنَكَانَ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَّيِهِ عَكَمَن رُيِّنَ لَهُ أُسُوءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوۤ الْهُوۤ اَءَهُمْ اللهُ مَثُلُلُلِهُ لَهُ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّهَ لَمْ يَنَعَيَّرٌ طُعْمُهُ وَأَنْهَٰزُ مِنْ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَٰزُ مُنِّ عَسَلِمُّ صَفَّى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن رَّيِّهِمْ كُمَنْ هُوَخَلِدُ فِأَلْنَارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُرُ اللَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتِّيَ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًّا أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱنَّبَعُواْ أَهْوَآ اَهُمْ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زِادَهُمْ هُدًى وَءَانِئِهُمْ تَقُونِهُمْ (٧٧) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَد جَّآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنِّي هُمْ ۖ إِذَا جِآءَتُهُمْ

ذِكُرِيهُمْ اللهُ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِر لِذَنْبِكَ

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونِكُو اللَّهِ

أهواه هم وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزِّلَت شُورَةٌ فَإِذَا ٱلْزِلَت شُورَةٌ تَحْكَمَةٌ وَّذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمْ الله طَاعَةُ وَقُولٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمِّ إِن تُوَلِّيتُمَّ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمِى أَبْصَارَهُمْ ﴿ اللَّهِ الْفَالَا يَتَدَبُّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْبَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَرُهِم مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلِي لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتْهُمُ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (١٠) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ۞

وادبكرهم وقفًا: التحقيق أو التسهيل

وَلُوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمِهُمْ وَلَتَعْرَفَنَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنَبَلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَنِهِدِينَ مِنكُمُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ ٱخْبَارَكُوْ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآفَواْ ٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاتَّبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدِى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالَهُمْ (اللَّهُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُونُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَّغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُعْرَ اللَّهُ الْمُعْرَ اللَّهُ فَكُو تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ إِلَى ٱلسِّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُو ۖ أَعْمَلَكُمْ ﴿ وَآلُ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمُولَكُمٌ اللَّهِ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخُلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ اللَّهِ الْمَالَاتُمْ هَاؤُلاَّءِ تُدْعَوْنَ لِكُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ - وَأُللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَ رَآمُ وَإِن

الفقراً وقفًا: خمسة القياس

01.

تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ (٣)



### بِسْ إِللَّهُ ٱلرِّحْمَازِ ٱلرِّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَامُّهِينَا اللَّ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ ضِرَطًا تُسْتَقِيمًا (اللهُ وَّيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَن مِزَّا ﴿ أَن هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ أَلِيكُنَّا مَّعَ إِيكَنِهِم وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّكُوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ اللهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيمًا اللهُ اللهُ عَلَيمًا جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَيُكَ فِرَعَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمُّ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآيَانِ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهُمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَيتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًّا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا اللهِ لِتُوْمِنُوا بِٱللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَنُوَقِّـرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيلًا 🕦

صركطًا خلاد: بالصاد

وقفًا: إبدال الهمزة المنوحة المنوحة وقفًا: وقفًا: أربعة أوجه المنطقة والمنطقة أوجه المنطقة أوجه المنطقة أوجه المنطقة المنطقة

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيَّدِيهُمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفَّسِهِ - وَمَنَّ أَوْفِي بِمَا عَنهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيِّنًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضُرًّا أَوَّأَرَادَبِكُمْ نَفْعًا بَلَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُينَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا اللهُ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَالِمًا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكُاكَ اللَّهُ عَفُورًا رِّحيمًا اللهُ سَكِقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمَّ إِكَ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمُّ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلِمَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠

الْمُؤَلِّدُ الْمِنْجُ

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ ۗ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ لُقَائِلُونَهُم أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا وَإِن تَتَوَلُّوا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابٌّا أَلِيمًا ﴿ اللَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمِيٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَّمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًّا أَلِيمًا ﴿ ﴿ فَا لَهَ مُ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهُمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ﴿ اللَّهُ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهَ أُوكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّ وَعَدَكُمُ أَللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَلَاهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايكُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ ضِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرِيٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدُّ أَحَاطُ اللَّهُ بِهِا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرًا اللهِ وَلَوْقَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَا نَصِيرًا اللهُ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا (٣)



صركطًا خلاد: بالصاد

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (اللهُ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَٰدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّوْمِنَتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمَّ أَن تَطَنُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّهُ إِبِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ لَوْتَ زَلُّواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِيكَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًّا ٱلِيمًّا ١٠٠٠ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَنَّهُ، عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوٓا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّءٍ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُكِّلِ شَيَّةٍ عَلِيمًا الله لَّقَد صَّدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ ومُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِك فَتْحَافَرِيبًا (٧٧) هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِالْهُدِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفِي بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١٠)

المُؤَوَّدُ الْمُحَالِثَا }

مُّحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَدُهُ أَشِدًا أَعْمَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ تَرِيهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَ أَسِيما هُمْ فَي وَجُوهِ هِ مِنْ أَثْرَ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِطَةِ وَمَثُلُهُمُ فِي وَجُوهِ هِ مِنْ أَثْرَ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِطَةِ وَمَثُلُهُمُ فِي وَجُوهِ هِ مِنْ أَثْرَ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثُلُهُمْ فِي التَّوْرِطَةِ وَمَثُلُهُمُ فَي التَّوْرِطَةِ وَمَثُلُهُمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عِيمُ اللَّهُ السَّالِحُنِ مِنْهُم مَّغُورَةً وَالْحَالَ عَظِيمًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## (النَّالَةُ الْجَاعِلُةُ الْمُعَالِقُونَا الْمُعَالِقُونِي الْمُعَالِقُونَا الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَلِّقُونِ الْمُعَلِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعِلَّقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعِلَّقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِ الْمُعِلَّقُونِ الْمُعَلِقُونِ الْمُعَلِقُونِ الْمُعَلِقِيلِي الْمُعَالِقُونِ الْمُعَلِقِيلِي الْمُعَلِقِيلِي الْمُعَلِقِيلِي الْمُعَالِقِيلِي الْمُعَلِقِيلِي الْمُعَلِقِيلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعَلِّقُونِ الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْ

## بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِمُواْ بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِةٍ وَالْقُواْ اللَّهُ اللَّهِ وَرَسُولِةٍ وَالْقُواْ اللَّهَ اللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ لَا يَتَاكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَا يَحْهُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْعَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِي وَلَا يَحْهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُرُونَ لَا يَشْعُمُ وَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

وَلُوَّ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جِآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَكَبُّتُوۤا أَن تُصِيبُواْ قُومًا بِجَهَا لَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ الْ وَاعْلَمُواْأَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكُثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْ لِعَنِيُّمُ وَلَنكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلرَّسِْدُونَ ٧٠٠ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيتُ مَكِيمٌ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيتُ مَكِيمٌ اللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنَّ بَعَتَّ إِحْدِنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرِىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِيَّا يُمَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسِيّ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِّن نِسَآءٍ عَسِيّ أَن يَكُنُّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابُرُواْ بِٱلَّا لَقَتِ بِثْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَا لِإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَيَإِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

يُلُب عَلَّوْلَكِيْكَ خلاد وجهان: ١. إدغام الرا والعالم الرا المناط

الباء في الفاء (وهو المقدم) ٢. الإظهار

المُؤَوِّدُ الْمُحَرِّدُ الْمُؤَوِّدُ الْمُحَرِّدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنْ اللَّانِ الْعَضَ ٱلظَّنِ إِنْمُ الْ وَّلَا تَجَسَّ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًّ أَيْجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ ثُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَابُّ رَّحِيمُ اللَّ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأُنفِيْ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقِنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ اللهِ اللهِ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلَّإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم ۗ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ ورسُولَهُ، لا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ ﴿ اللهِ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله يُمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بِل اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُو ٓ أَنْ هَدِ مُكُمْ لِلَّإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَّأْرُضِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ

6(8) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)



٩

وَّلْقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَّسُهُ وَنَجَنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ اللهِ إِذْ يَكُلِّقَى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ فَعِيدُ اللهُ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٌ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ الله وَجَاءَت سَكَّرَهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنُتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١٠ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهُ وَجِلَّةَ تُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدُ (اللهُ لَقَدّ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَلْذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ اللهِ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدٌ اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي كُلَّ كُفَّادٍ عَنِيدٍ اللهُ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِيُّرِيبِ اللهِ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأَ لِقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (١٠ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَامَا أَطْعَيْتُهُ وَلَكِكُن كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ الله عَالَ لَا تَخْنَصِمُواْلَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ السَّ مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ السَّ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلِّ مِن مَّزِيدٍ (٣) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّمْ نَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجِآءً بِقَلْبِ مَّنِيبٍ الله ٱدُخُلُوهَا بِسَلَامِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (اللهُ لَهُمُ مَايَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (اللهُ

وَّكُمُّ أَهْلَكَ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمَّ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَندِهَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْ رِي لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ﴿ ٢٨ ﴾ فَأُصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ (٣٠ ) وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَإِذْ بِكُرُ ٱلشُّجُودِ ( اللَّهُ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُٱلْخُرُوجِ اللَّهِ إِنَّا نَعَنُ نُعِيء وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ السَّ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ اللَّ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهُم بِعَبَّارٍّ فَذَكِّرُ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ وَٱلذَّرِيَنَةِ ذُرُوا (١) فَٱلْحَيْمِلَتِ وِقُرًا (١) فَٱلْجَنْرِيَاتِ يُسْرًا (١) فَٱلْمُقَسِّمَنتِ أَمِّرًا ۚ إِنَّا لَوَعَدُونَ لَصَادِئُ ۖ وَإِنَّا لَدِينَ لَوَقِعُ ۖ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِٱلْخُبُكِ ﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْلِفٍ ﴿ أَيُوْفَكُ عَنْدُمَنَّ أُفِكُ اللَّهُ اللَّهُ رَّصُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ هُمْ فِيغَمْرَةِ سِسَاهُونَ اللَّهُ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهِ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ اللَّهُ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَنَدَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَشَتَعْجِلُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيُونٌ إِنْ اللَّهُ عَلَيْ مَا عَالِمُهُمْ رَبُّهُمْ كَانُواْ مِّلُ ذَلِكَ مُعْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلنَّلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ ١٧ ﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللهُ وَفِي ٓ أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَالْمُحْرُومِ اللهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَلَيْتُ لِلْمُوقِنِينَ الْ وَفِي أَنفُسِكُم أَفلا تُبْصِرُونَ الله وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ اللهُ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِثْلُمَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ اللهُ اللهُ عَلِيثُ صَيفٍ إِبْرَهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذ دَّخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَما قَالَ سِلْمٌ قَوْمٌ مُّنكِّرُونَ (00) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (اللهَ فَقُرَّبَهُ وَ إِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ اللهُ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكَمِ عَلِيمِ اللهُ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُهُواً لُحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ

تاكُلُونَ وقفا: إبدال الهمزة ألفًا (0000 (0000)

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُو ۚ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ وَالْوَاٰإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ﴿٣٦ لِلْزُسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿٣٣ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ فَيَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْآَلُ فَهَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ (٧٧) وَفِي مُوسِيّ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُكنِ مُّبِينِ الْاسِ فَتَوَكِّي بِرُكْنِهِ ، وَقَالَ سَحِرُ أَوْ مِحْنُونُ الْآ فَأَخَذُنَهُ وَجُودُهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِٱلَّيْمِ وَهُوَ مُلِيمٌ اللَّ وَفِي عَادِّاإِذَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (اللهُ مَالَذَرُمِن شَيِّءٌ أَلَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ اللهُ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُوا حَتَّى حِينٍ اللَّ فَعَتُواْ عَنَّ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاحِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ النَّكُ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَّمَاكَانُوا مُنكَصِرِينَ ١٠٠ وَقَوْم نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ إِنَّ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ إِنَّ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ اللَّ وَمِن كُلِّ شَيِّءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُونَ نَذَكُرُونَ ﴿ إِنَّ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُومِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۗ ۞ وَّلَا تَجَعَلُواْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًّا ءَاخَر الإِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (اللَّهُ

المُنْفِقُةُ الْطَعْفِلَ الْمُعْفِلَةِ الْمُعْفِلَةِ الْمُعْفِلِةِ الْمُعْفِلَةِ الْمُعْفِلَةِ الْمُعْفِلَةِ المُعْفِلَةِ الْمُعْفِلَةِ الْمُعْفِلِةِ الْمُعْفِلَةِ الْمُعْفِلَةِ الْمُعْفِلَةِ الْمُعْفِلِةِ الْمُعْفِلِيقِ الْمُعْفِلِةِ الْمُعْفِلِةِ الْمُعْفِلِةِ الْمُعْفِلِةِ الْمُعْفِلِةِ الْمُعْفِلِةِ الْمُعْفِلِةِ الْمُعْفِلِةِ الْمُعْفِلِي الْمُعِلَّالِي الْمُعْفِلِي الْمُعْفِلِي الْمُعْفِلِي الْمُعْفِلِي الْمُعِلِي الْمُعْفِلِي الْمُعْفِلِي الْمُعْفِلِي الْمُعْفِلِي الْمُعِلِي الْمُعْفِلِي الْمُعْفِلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْفِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْفِلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعِلَّلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعْفِلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلْمِلْمِلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْم

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِهِ

وَالْطُورِ الْ وَكِنَبِ مَسْطُورِ الْ فِرَقِ مَنْشُورِ الْ وَالْمَدِولِ الْ وَالْمَيْدِ الْمُسْجُورِ الْ وَالْمَيْدِ الْمُسْجُورِ اللهِ الْمَعْمُورِ اللهِ الْمَعْمُورِ اللهِ اللهُ وَالْمَيْدُ وَالْمَسْجُورِ اللهِ اللهُ وَالْمَيْدُ وَالْمَسْمَاءُ عَذَابَ رَقِكَ لَوْقِعُ اللهُ اللهُ مَن دَافِع اللهُ يَوْمَ تَمُورُ السّمَاءُ مَوْرًا اللهُ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا اللهُ فَوَيْلُ يُومَ إِلِهُ اللهُ كَذَبِينَ مَوْرًا اللهُ اللهُو

المومنين وقفا: إبدال الهمزة واواً

أَفَسِحْرُ هَلَا أَمُّ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ١٠٠ أَصَلُوهَا فَأَصَبُرُوٓا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمُّ إِنَّمَا تُحْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🖤 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴿ ﴿ فَكِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقِيْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْحَجِيمِ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيكًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصَفُوفَةٍ وَزُوَّجْنَا لَهُم بِحُورِ عِينِ اللَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنِّ ٱلْحَفَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَآ أَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِن شَيْءِكُلُّ أَمْرِي مِاكْسَبَ رَهِينُ السَّ وَأَمَدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَايَشْنَهُونَ السَّ يَلْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغَنُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيثُ اللَّهِ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ غِلْمَانٌ ال لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُولُ مَّكُنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَالُوٓا إِنَّا كُنَّا فَبَلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللَّهُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقِينًا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللهَ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ. هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونٌ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلُرَبُّصُ بِهِ ، رَبَّ ٱلْمَنُونِ اللَّهُ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُتَرَّبِّصِينَ اللَّهُ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُم بِهَذَا أَمْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ ١٠ اَمْ يَقُولُونَ نَقُولُونَ نَقُولُهُ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ فَلْمَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٌ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١٠٠ أُمْ خَلَقُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَّارْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ اللَّهُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَيِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصْيَطِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَمُمْ سُلَّهُ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍّ (٣) أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٢٦) أُمْ تَسْتُكُهُمُ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مُعْدَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمُ يَكْنُبُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا أَفَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُوْ ٱلْمَكِيدُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرُوا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرْكُومٌ عَنَّى فَذَرْهُمْ حَتَّى يُكَفُّواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ ﴿ فَا كَنَّوْمَ لَا يُغْنِي عَنَّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّكًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الَّ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَاكِ وَلَكِكَّ ٱكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ اللهُ وٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَيِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحُ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ لَقُومُ ﴿ كَا وَمِنَ ٱلْيَلِ فَسَيِّحَهُ وَإِذْ بَرَ ٱلنُّجُومِ ﴿ إِنَّ

المصبطرون

خلاد وجهان:

۱. بالإشمام
(وهو القدم)
۲. بالصاد



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثِي (٧) وَمَا لَكُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا الله فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولِي عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدُّ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيا اللهُ ذَاكِ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدِئ ﴿ آ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى اللهُ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَٱلَّإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِمُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرٌ إِذَّ أَنشَأَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمَّ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ إِمِّهَ مِنكُمْ فَلَا تُزكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ أَفَرَءَ يُتَ ٱلَّذِى تَوَلَّى ﴿ اللَّهِ وَأَعْطِى قَلِيلًا وَأَكُمِى آ السَّا أَعِندُهُ،عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِئَ اللهِ أَمْ لَمْ يُنَتَأْبِمَا فِي صُحُفِ مُوسِىٰ اللهُ وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِى وَفِيَّ اللَّهُ اللَّائِزِرُ وَازِرَةُ وَزَرَ أُخْرِىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعِي الله وَأَنَّ سَعْيَهُ،سَوْفَ يُرِىٰ ﴿ ثُنَّ أَيْمُ رَبُّهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلَّأَوْفِي ﴿ ثَالَ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهِىٰ النا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحِكَ وَأَبْكِي اللَّهِ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيا النَّا

وَالَّدِئَ . وقفًا: التحقيق . أو التسهيل واقني وقفًا: التحقيق أو التسهيل



الْمِيْوَلِ وَالْجَسَمْرِيُّ الْجَسَمِيْ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِقِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَّمِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِينَ الْمُعِلَمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِ

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرِّحِيمِ

اَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَانشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴿ وَإِن يَرَوَّاءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُّ مُّسْتَمِرُ ۖ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ اَهُواَءَ هُمْ وَكُلُّ اَمْرِمُّسْتَقِرُ ۖ وَلَقَد جِاءَهُم مِنَ الْأَبْاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ﴿ الْمُحِتَّمَةُ الْمَلِغَةُ فَمَا تُغَنِّ النَّذُرُ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ ﴿ الْمُحِتَّمَةُ الْمَلِغَةُ فَمَا تُغَنِّ النَّذُرُ ﴿ فَا فَتُولًا عَنْهُمُ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيِّءٍ نُحُدٍ ﴾

أهوا هم وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر

خَنْشِعًا أَبْصُارُهُمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ ﴾ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنِفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَنْفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَّٱزْدُجِرَ ١٠ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنْصِرُ ﴿ ۚ فَفَنْحَنَاۤ أَبُوبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهُمِر اللهُ وَفَجِّرْنَا أَلَّأْرْضَ عِيُونًا فَأَلْئَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ اللهُ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجٍ وَّدُسُرِ السَّ تَعَرِى بِأَعْدُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ السَّ وَلَقَد تَركَنكهَآ ءَايَةُ فَهَلْ مِن مُّدِّكِرِ السَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ اللهُ كُذَّبَتْ عَادُّفُكِيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ شُسْتَمِرِ اللهُ مَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنقَعِرِ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ اللَّهِ كُذَّبَت ثَّمُودُ بِٱلنُّذُرِ اللَّهِ فَقَالُوٓا أَبَشَرًا مِّنَا وَحِدًا تَّتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ الْ الْمُلْقِي ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّاتُ أَيْرُ اللَّهِ أَيْرُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْكُذَّابُ ٱلْأَشِرُ اللهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِلْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرُ اللهُ

أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل أو التحقيق.

وَنَيِنَّهُمَّ أَنَّ الْمَاءَقِسْمَةُ بِيَنَهُمُ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرُ (١٠) فَنَادَوْاصَاحِبُهُمْ فَنَعَالِمِي فَعَقَرَ اللَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ صَيْحَةً وَّحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ اللهُ وَلَقَدْ يُسَرِّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ أَنَّ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ ﴿ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ اللَّ فِعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَحْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَآ وَلَقَدُّ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوْا بِٱلنُّذُرِ اللَّ وَلَقَدْ زَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ - فَطَمَسْنَآ أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ الْاللَّ وَلَقَدَصَّبَحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ اللهُ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ النُّ وَلَقَدجَاءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّهُ كُذُّ بُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ ٱخْدَعَ بِيزِ مُّفَادِرٌ اللهُ أَكُفًا أَكُونَا أَكُونَا أَوْلَتِكُو الْمُلَكُمُ بَرَآءَةُ الْمُ فِي ٱلزُّيرِ اللَّهُ أَمْرِيقُولُونَ نَعَنْ جَمِيعٌ مُّنْفِصِرٌ اللَّهُ سَيْهُزُمُ ٱلْجَمْعُ وَنُولُونَ ٱلدُّبُرُ اللَّهُ مِن السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّا يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيَّءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأَمَرُّ وقفًا: التحقيق أو التسهيل

وَّمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَحِدَّةٌ كُلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ اللهِ وَلَقَدٌ أَهْلَكُنآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُدَّكِرِ اللهُ وَكُلُّ شَيِّءٍ فَعَلُوهُ فِٱلزُّبُرِ اللهُ وَكُلَّ صَغِيرِ وَّكِبِيرِ مُّسْتَظَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُنْقِينَ في جَنَّتِ وَنَهُرِ ( فَ فَ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندُ مَلِيكٍ مُقْنَدِرِ ( فَ اللهِ عَنْدَ مَلِيكٍ مُقَنَدِرِ ( فَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ ٱلرَّحْمَانُ ﴿ عَلَمَ ٱلْقُرْءَانَ ۗ أَلَقُ مُعَانَ اللَّهِ نَسَلَنَ اللَّهِ اللَّهِ نَسَلَنَ اللَّ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ اللَّهُ الشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ بِحُسْبَانٍ اللَّهُ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ سَبُدَانِ ( ) وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَابَ اللهُ أَلَّا تَطْغَوَّا فِي ٱلْمِيزَانِ اللهِ وَأَقِيمُوا ٱلْوَزَنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ اللَّ وَالَّارْضَ وَضَعَهَا لِلَّأْنَامِ اللَّا فَهَا فَكِكُهَ أُو النَّاخُلُ ذَاتُ اللَّاكُمَامِ (١١) وَٱلْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَٱلرِّيْحَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَارِ اللهِ وَخَلَقَ ٱلْجَانَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ اللهِ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ اللهُ

66000 67.577 60000

> القران وقفًا: النقل فقط

رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِّبَيْنِ ﴿٧) فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٨) مَرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ اللَّ اللَّهُ مَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ اللَّهِ الْمَاعِ اللَّهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاكُ السَّ فَبِأَيّ ءَالاَءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُسْتَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلَّأَكَالِمِ اللهِ عَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ كُلُّمَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهُ وَيَبْغِي وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلَّإِكْرَامِ ٧٣ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَلِّهَ بَانِ الله الله عَنْ الله عَنْ السَّمَوْتِ وَأَلَّا رُضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ الله فَإِلَّا مَنْ فَا لَتَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ أَنَّ سَيَفُرُغُ لَكُمْ أَيَّدُٱلثَّقَلَانِ ﴿ أَنَّ فَإِلَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلِّإِنْسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمَّ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ السُّ فَهِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْصِرَانِ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الرُّ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ اللَّهِ عَالَةِ وَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مَا فَيُومَ إِذِلَّا يُسْتَلُّ عَنَ ذَلْهِ عَ إِنْ وَلَاجَانٌ اللهُ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ اللهُ وَيَحْمَا تُكَذِّبَانِ

شَانِ وقفاً: إبدال الهمزة ألفًا

وللمُؤكِّةُ النَّهِ بِإِنَّا اللَّهِ اللَّ

والأقدام و وقفًا:من سكت و فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط أو

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيعِهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقَدَامِ (اللَّهُ فَيَأَيّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ السُّ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِيَنَ حَمِيمٌ ِءَانٍ اللهُ فَيِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٥) وَلِمَنْ خِافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَخَنَانِ (٤٦) فَإِلَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٧) ذَوَاتَٱأَفْنَانِ (٩٨) فَبِأَيِّءَالآةِ رَبِّكُمَاثُكَدِّبَانِ (١١) فِيهمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿ ۚ فَإِلَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَ إِمِمَامِنَكُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ اللهِ عَلَيْ فَرَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهِ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُسِ بَطَآبِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرُقِ مِنْ الْجَنَّايْنِ دَانٍ (٥٠) فَيِأْيِءَ الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ فِي فِينَ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَاءً رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٧٠) كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ ٥٠ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ٥٠ هَلْ جَزَآهُ ٱلَّإِحْسَن إِلَّا ٱلَّإِحْسَنُ اللَّهِ فَإِلَّيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ اللهُ فَإِلَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ مُدْهَا مَّتَانِ اللَّهُ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهُ فَإِلَّيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللَّهُ

فِهِمَافَكِهَةُ وَّغُفُلُ وَرُمَّانُ ﴿ فَا فَياً يَّءَالاَءَ رَبِكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَرَ كُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَرَ كُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ مُرَ كُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ مُرَ يَكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ مُرَدِّتُ فِي اللَّهِ عَلَى مَالِكَةً مَرَ يَكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ اللَّهُ مُرَدِّتُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُورِ اللَّهُ عَلَيْ عَالاَ مَرَدِّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ ا

وروهه و المنظام و المنظام بِسْسِ إِللَّهِ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الْوَاقِعَةُ الْ الْمَتْ الْمَالُوبَةُ الْ الْمَالُوبَةُ اللَّهُ الْمَالُوبَةُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِلْمُ الللِّهُ الللللِل

المشمة وقفًا: النقل فقط

يَطُوفُ عَلَيْهُمْ وِلْدَانٌ يُخَلَّدُونَ ٧٧ فِأَ كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ اللهُ لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهِ وَفَكِكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَكُورِعِينِ اللهُ كَأُمْثُنَا لِهُ اللَّهُ لَهُ وَحُورٍ عِينِ اللَّهُ كُمُّ مَثَالِ ٱللَّوْلُم ٱلْمَكْنُونِ اللهِ جَزَّاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهِ لَايَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوالَّولَا تَأْثِيمًا ﴿ ثَا إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمَا اللَّهُ وَأَصْحَنُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ (٧٧) فِي سِدْرِ مَعْضُودِ (١١) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (١١) وَظِلْ مَّمُدُودِ اللهُ وَمَآءِ مَّسْكُوبِ اللهُ وَفَاكِهَ فِي كَثِيرَةٍ اللهُ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنْوُعَةِ ﴿٣٣ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ ﴿١٣ إِنَّا أَشَأْنَهُنَّ إِشَاءً ﴿٥٣ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا اللهُ عُرِبًا أَتْرَابًا اللهُ لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ اللهُ ثُلَّةُ مِن ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَثُلَّةُ مُنَّالًا خِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ (اللَّهِ فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ (اللَّهِ وَظِلِّهِ مِن يَعْمُومِ (اللَّهُ الدِّدِ وَلَا كُرِيمٌ اللَّهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ١٠٠ وَاللَّهُ وَكُنُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْجِنثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوْءَابَآ وُنَا ٱلَّأُوَّلُونَ ﴿ فَأَلَّ إِنَّ ٱلَّاوَّلِينَ وَٱلَّاكِخِرِينَ النَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمٍ مَّعُلُومٍ اللَّهِ اللَّهِ

تَاثِيمًا

مُمَّ إِنَّكُمَّ أَيُّهَا ٱلصَّآ أَلُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ١٠٠٠ لَاَ كِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَفُّومٍ ١٠٠٠ فَمَا لِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَشَرِيُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِيُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (00) هَنَدَا نُزُلْمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٦) نَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصَدِّقُونَ ﴿ ٧ الْفَرَءَيْتُم مَّا تُمنُونَ ﴿ ٥ ٤ ءَ أَنتُو تَغَلَّقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٱلْحَكِلِقُونَ (٥) نَعُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ اللهُ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمُ وَنُنشِئكُمُ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولِي فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ١٠٠ أَفْرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ الله عَ أَنتُهُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحُنُ ٱلزَّرِعُونَ الله لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَىمًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ١٠٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٠٠ أَبَلُ نَعُنُ مُعْرُومُونَ الله الفرَء يَتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ الله عَالَمُ أَنْ لَتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَكُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشْكُرُونَ الله أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ الله عَالَتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجْرَتُهَا أَمْ نَعْنُ ٱلْمُنشِئُونَ اللَّهُ نَعْنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَنَعًا لِّلْمُقُويِنَ ﴿ اللَّهُ مَا يَتِحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ ﴿ فَكَلَّ أُفْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنُّجُومِ ١ وَإِنَّهُ الْقَسَرُ لَوْ تَعُلَمُونَ عَظِيمٌ اللَّهِ

المُنشُونَ

ثلاثة أوجه: ١. ضم الشين وحذف الهمزة

الهمزة ٢. تسهيل الهمزة

بهمره ۲. إبدال الهمزة ياءً



إِنَّهُ لَقُرُءَ اَنَّ كَرِيمٌ اللَّهُ فِي كِننبٍ مَّكْنُونِ اللَّهُ لَا يَمَسُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿ ﴿ كَا تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ مَا أَفَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿ ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمٌّ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ ١٠ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلُقُومَ ﴿ ١٣ وَأَنتُمْ حِينَ إِذِ نَظُرُونَ ﴿ ١٠ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّانْتَصِرُونَ الله الله عَلَوْلَا إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٱلْيَمِينِ ﴿ أَنَّ فَسَلَامُ لَّكُ مِنَّ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ أَوَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلمُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ ١٠ فَأَرُكُ مِنْ حَمِيمِ ١٠ وَتَصْلِيَةُ جَمِيمٍ (١٠) إِنَّ هَنَدَا لَمُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ (١٠) فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (١١) سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلَّارْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ مُلُكُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ مُعِيء وَيُمِيثُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيثُ اللَّهِ هُوَٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيَّءٍ عَلِيمٌ اللهُ

केंद्रानिहाँ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَّأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوِيٰ عَلَى ٱلْعَرَٰشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيمَا وَهُوَ مَعَكُمُ النَّنُ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلَّارُضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُ ٱلْأَمُورُ اللهُ اللهُ الله فِ النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيْلُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيدِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمُّ أَجُرٌ كِبُرٌ ٧ وَّمَا لَكُمْ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدٌّ أَخَذَمِيثَاقَكُرٌ إِن كُنْهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَنِ بِيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُورُ لَرُونُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيَرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلَّأَرُضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمُ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ أَوْلَيْهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنْتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسِّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقِرضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِّعِفُهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجُرُ كُرِيمُ اللَّهُ

017

٩

يَّوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعِي نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَأَيْمَانِهِم بُشُرِيكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَعَرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِيك ءَامَنُواْ أَنظِرُونَا نَقْنَبِسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّمْةُ وَظَيْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمَّ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بَلِن وَلَكِئَّكُمْ فَنَشُرٌّ أَنفُسكُمْ وَتَربُّصُتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ ٱلَّامَانِي حَتَّى جِلَّهَ أَمْن ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ السُّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوبِكُمُ ٱلنَّارُّهِي مَوْلِينَكُمُ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَلْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزِّلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوبُهُمْ وَكُثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ الله ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يُحِي ٱلَّارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلَّايَكْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الله إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱلله قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمٌ أَجْرُ كُرِيدُ اللهُ



وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَامُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمِّ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمٌّ وَٱلَّذِيبَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (١١) ٱعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيِالَعِبُّ وَلَمُو ۗ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ٰ بِيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِكُمْدُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَالُهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرِيلُهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَكماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانُّ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْبِ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْخُرُورِ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْ الْمُ الْحُرُودِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ ـ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصّْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمٌ إِلَّا فِي كَتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَّبُرُأُهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا عَابِيكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ اللهِ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبَخَلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهُ

نَبُراْها وقفًا: تسهيل الهمزة

لَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنكفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلُهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدَّ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابِّ فَمِنَّهُم مُّهْتَلَّإِ وَّكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اللَّهُ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكُمْ وَءَاتَيْنَكُ ٱلَّإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً وَّرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنُبْنَهَا عَلَيْهُمِّ إِلَّا ٱبْتِغَآةَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعُوْهَا حَتَّى رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمَّ أَجُرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (٧٠) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّمْتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لِكُلَّا يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَنِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيَّءٍ مِّن فَضِّلِٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَٰلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ



قَد سَّمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ يَظُّنهُ ونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَ أُمَّهَا بِهِمُّ إِنَّ أُمَّهَا ثُهُمٌّ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِلَّا ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَظُّهَرُونَ مِن نِسَآ إِبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينَا ۚ ذَٰ لِكَ لِتُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابٌ ٱلِيُّمْ الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواُ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِ مُّ وَقَدُّ أَنزَلْنَآ ءَايَتِ بَيِّنَتْ ِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ٥ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْمِنُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اللَّهُ

ٱلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلَّأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوىٰ ثَلَثَةٌ إِلَّا هُوَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٌ إِلَّا هُوَسَادِ سُهُمْ وَلَآ أَدْنِي مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُثَرُ إِلَّاهُوَ مَعَهُمِّ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنِيِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيَّءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوِىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَنتَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجِآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَ أَفِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِٱلَّإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجَوَّا بِٱلۡبِرِ وَٱلنَّقُويٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَا ٱلنَّجْوِيٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِهِمْ شَيِّكًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْمَتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِرُواْ فَٱنشِرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَّ وَّٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

المومِنُونَ وقفا: إبدال الهمزة

يِّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نَنجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى جَوِيكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفْ الاً عَأَشْفَقُنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوبِكُمْ صَدَقَتَّ فَإِذْ لَرَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ إِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهُم مَّاهُم مِّنكُمُ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدٌ إِلَّا إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ أَتَّخَذُوا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ اللهُ لَن تُعَنِّي عَنْهُمٌ أَمْوَالْهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيِّنَّا أُولَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيَّءٍ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ ﴾ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهُمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسِهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلَّاذَكِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلَّاذَكِينَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كَتَبَ ٱللَّهُ لَأُغَلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٓ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيُّ عَزِيزٌ ۗ (١١)

الدلين وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت الْ الْحَالِمُ الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ كَانَةُ مُونَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابِكَ اللَّهِ مَّ أَوَّ أَبْنَاءَهُمُّ أَوْ الْبَيْكَ عَلَمْ مِنْ أَوْلَئِيكَ كَتَبَ فِي قُلُومِهُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا مِن تَعْلِمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا مِن تَعْلِمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمُ أَوْلَئِيكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ أَوْلَئِيكَ حِزْبُ اللَّهِ هُمُ اللَّهُ الْمُؤلِحُونَ اللَّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ

# ( شِيْقَاقُ الْجُشِيرُ عَلَيْهِ الْجُشِيرُ عَلَيْهِ الْجُشِيرُ عَلَيْهِ الْجُشِيرُ عَلَيْهِ الْجُشِيرُ عَلَيْهِ

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْوَرُ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هُو ٱلْذِي آخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَّ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمُ لِأُوّلِ ٱلْحَنْبِ مِن دِيرِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمَّ أَن يَحْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعتُهُمُ عَصُونُهُم مِّن ٱللَّهِ فَأَنْهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَف حُصُونُهُم مِن ٱللَّهُ عَالَيْهِمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَف فِي قُلُومِهُم اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَف فِي قُلُومِهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَف فِي قُلُومِهُمُ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّادِ الْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّادِ الْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّادِ الْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّادِ الْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّادِ الْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱلْآخُورَةِ عَذَابُ ٱلنَّادِ الْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّادِ الْ الْعَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمُعَالِقُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْعَلَقُ الْعُرْمُ فِي ٱلْكُومِ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللْعُلِي اللْعُلِي الْمُعَلِيْهُمُ اللْعُلِي اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ الْعُلِي الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ اللَّهُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ ا

الأبصر وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل.

ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةً وَمَن يُّشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّ مَاقَطَعْتُم مِّن لِينَةٌ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ( ) وَمَا أَفَاءَ ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن يِّشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءِ قَدِيرٌ اللهُ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرِي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِي وَٱلْيَتَنِي وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا ءَالِيكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا مَنْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ وَلُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ جِآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلُ فِي قُلُوسِنا عِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَآ إِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلَ ٱلْكِئْبِ لَبِنَّ أَخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَتُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُرِّ أَحَدًّا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَتَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ لَمِنْ أُخْرِجُوا لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولِنِي ٱلْأَدْبِئِرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللهُ لَأَنتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ فَاللَّهُ مَ لَّا يَفْقَهُونَ اللهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًّا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بِينَهُمْ شَدِيدُ تَحُسُبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَيِّيْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌّ أَلِيُّ اللَّهِ اللَّهُ كَمُثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّاكُفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّ وُّأَا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظَّرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِّوَاتَقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسِهُمَّ أَنفُسَهُمُّ أَوْلَيَك هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللَّهُ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ألفا آيزون ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ اللَّ لَوَّأَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لَرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ الله هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَارُةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَتَارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ أَلْخُلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَنَ يُسَيِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْ

المرشوعة المنتجنبا المنافعة

### بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمٌّ أَوْلِيَآءَ تُلْقُون إِلَيْهُم بِٱلْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَاجِآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَآءَ مَرْضَاتِيَ شُرُونَ إِلَيْهُم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠ إِن يَنْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَداءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوُ تَكَفُرُونَ ١٠ النَّ لَن تَنفَعَكُمٌ أَرْحَامُكُو وَلاَ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُفَصِّلُ بِينَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٣) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ لِسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لِأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ( ) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَا رَبِّناً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمَكِيمُ

لَقَدْكَانَلَكُوْ فِيهِمْ لِسُوةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَنَّ يَنُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحِيدُ (١) ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يُّجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيثٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله عَن الله عَمْ الله عَمْ الله عَن الله عَنْ الله مِن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُواْ إِلَيْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله إِنَّمَا يَنْهِ عَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَائِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينَرِكُمْ وَظَنَهُرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ ۚ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَّنُوَلَّهُمْ فَأُولَيْك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا جِآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِزَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَالْيَتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَاۤ أَنفَقْنُمُ وَلْيَسْعُلُواْ مَاۤ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ عُكُمُ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيدٌ اللَّهُ وَإِن فَاتَكُمْ شَيُّ أُنَّ وَالْحِكُمِّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْكُمْ فَاتُّواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُّ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ الله

٩

يَتَأَيُّما النَّبِيُ إِذَا جِآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ اَن لَا يُشْرِكُنَ

بِاللّهِ شَيْتًا وَلا يَسْرِفْنَ وَلا يَرْزِينَ وَلا يَقْنُلْنَ اَوْلَا دَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ

بِبُهْ تَنْنِ يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ

بِبُهْ تَنْنِ يَفْتَرِينَهُ وَبَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ
فِي مَعْرُوفِ فَهَا يَعِمُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَمُنَّ اللَّهَ أَلْهَ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ وَفَي مَعْرُوفِ فَلَا يَعْصِينَكَ وَلَا يَعْصِينَكَ فَي مَعْرُوفِ فَلَا يَعْمَلُوا لا نَتَولُوا قَوْمًا عَضِبَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَالْمَا يَعِسُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

بِسْ إِللَّهِ الرَّحْزِ ٱلرَّحِيرِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِ السَّمَوَتِ وَمَافِى الْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ السَّبَحَ لِلَّهِ مَا فَالْسَّمَوَ الْمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَكُرُ مَفْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ آَلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفَا كَأَنَّهُم اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفَا كَأَنَّهُم اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفَا كَأَنَّهُم اللَّهُ اللَّهُ يَحِبُ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَفَا كَأَنَّهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُلُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُعَالِمُ اللْمُوالِمُ اللْمُؤْمِلُولُ الللَّ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُومُ صُدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيلَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحْمَدُ فَلَمَّا جآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَلَا سَلِحِرٌ مُّبِينٌ ١٠ وَمِّنَّ أَظْلَرُ مِمَّنِ ٱفْتَرِي عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعِيَّ إِلَى ٱلِّإِسْلَاءِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتَّمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ اللهُ هُوَالَّذِيَّ أَرْسَلَ رَسُولُهُ، بِالْهَدِي وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَآ يَآ يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَّ ٱذَٰكُمُ عَلَى جِنَزَةِ لُنَجِيكُمْ مِّنَ عَذَاتٍ أَلِيم اللهُ لُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُجُهِدُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُوْ خَيْرٌ لَّكُوْ إِن كُنتُمْ لَعُلْمُونَ اللَّ يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَنُدُخِلَكُو جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَلِينَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ وَأُخْرِى تَحِبُّونَهُ أَنصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنَّحُ قُرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنَّ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَعَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّا إِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ

وَكُفَرَت طَّأَ إِفَاتُهُ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ الْ



الْمِوْلَةُ الْجَامِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْكِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْمَرْزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلَّأْمِيَّةِ نَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْ لُواْ عَلَيْهُمّ ءَايَنِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينِ أَنْ وَءَاخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ بِهِمَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ فَالِكَ فَضَلَّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّل ٱلْعَظِيمِ اللهُ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّورِينَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنُسَ مَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمَّ أَنَّكُمْ أَوْلِيَّا مُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمُؤْتَ إِن كُننُمُ صَلِيقِينَ اللَّهُ وَلَا يَكُمُّنُونَهُ أَبَدُ ابِمَا قَدَّمَتُّ أَيْدِيهِ مُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ٧ قُلَّ إِنَّا ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمُّ ثُمَّ رُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنُّمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠

قاً بما وقفًا: التسهيل مع الإشباع أو القصر يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوْةِ مِن يُوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسَعَوْ أَ إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاسَعَوْ أَ إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَالْفَاكُونَ وَاللّهُ وَالْمَدُونَ الصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَالْبَعُوا مِن فَضِلِ ٱللّهِ وَأَذْكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ وَالْبَعُوا مِن فَضِلِ ٱللّهِ وَأَذْكُرُوا ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ وَالْبَعْوُلُوا اللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلرَّوْقِينَ اللّهُ مَا عِنكُ ٱللّهِ وَمُن ٱلنّه وَمِن ٱلنّهُ وَاللّهُ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ اللهُ مَا عَنكُ اللّهُ وَمِن ٱلنّه وَمِن ٱلنّهُ وَمِن ٱلنّهُ فَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ اللهُ اللّهُ وَمِن ٱلنّهُ وَمُن ٱلنّهُ وَمُن ٱلنّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن ٱلنّهُ وَمُن ٱلنّهُ وَمُن ٱللّهُ وَمُن ٱللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَن اللّهُ وَمُن ٱلنّهُ وَمُن ٱللّهُ وَمُن اللّهُ وَمُن ٱللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جِآءَكُ ٱلْمُنَكِفِقُونَ قَالُواْ نَشَهُدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ النَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ الْآلَكُ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ۚ ١ الْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ اللَّهُ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكَذِبُونَ مَا اللَّهُ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَنَّ اللَّهُ إِنَّهُمْ مَنْ اللَّهُ إِنَّهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ أَنَّ اللَّهُ مَا أَنْهُمْ خُشُبُ مُنسَنَّدَةً يَعْمَبُونَ كُلَّ وَإِن يَقُولُواْ فَطَيعَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْكُلُولُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ الللْهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْلَهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُلْفُلُولُ اللْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الل



وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَوْاْرُءُ وسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ١٠ سَوَآءٌ عَلَيْهُمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُم المُ مَنْ تَعْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِر ٱللَّهُ لَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلَّارْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأُعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْمِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَيْمَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُلِّهِكُو ۗ ٱلْمُنَافِقِينَ ءَامَنُواْ لَا ثُلِّهِكُو أَمْوَالُكُمْ وَلا آولُدُكُمْ عَن ذِكِر ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهِ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِكَ أَحَد كُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأُصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًّا إِذَا جِلَّهُ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

## والمنازة النبية إلى المناوية ومناوية والمنازة النبية إلى المنازة النبية إلى المنازة ال

### بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كُرِّكَ إِفْ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرُكُو فَأَحْسَنَ صُورَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُبِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٤ أَلَمَ يَأْتِكُمُ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاتُ أَلِيمٌ اللهُ فَاللَّهِ إِلَّنَّهُ كَانَت تَأْلِبُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَقَالُواْ أَبْشُرُ يَهُدُونَنَا فَكُفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَاللَّهُمْ فَأَلُواْ وَالسَّغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الَّن لَّذِينَ عُفُواْ قُلُ بَلِي وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَّبَّوُنَّ بِمَاعَمِلْتُمُّ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ يُوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنُّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ، وَيُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ



لأنفس كر وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً

٩

### بِسْ إِللَّهُ ٱلرِّحْمَازِ ٱلرِّحْمَازِ ٱلرِّحْمَازِ الرِّحْمَادِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدُّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُۥ لَاتَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١) فَإِذَابِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ۗ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِّنكُو وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرِجًا (٢) وَمُرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغٌ أَمْرُهُ قَدَجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ تُلَاثُةُ أَشَّهُرٍ وَّٱلَّتِي لَدْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ ٱلَّاحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّتِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ لِيُسْرًا ﴿ فَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يِّنِّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرٌّ ١

ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآرُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمِّلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَّ أَرْضَعَنَ لَكُو فَعَاثُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّكِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرَتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرِى اللَّهِ لِينْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَيَّةٍ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَفَيْنَ فِقَ مِمَّا عَالِمَهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًّا إِلَّا مَآءَاتِنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِيُّسُرًا ﴿ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُائُكُرًا ١٧٠ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْهَا خُسُرًّا ١٠٠ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً أَفَاتَّقُواْ ٱللَّهَ يَثَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ أَنَّ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَالِكَتِ ٱللَّهِ مُبَيّناتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِدَافَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدَّ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيِّءٍ عِلْمَا اللهَ



### اللَّهِ الرَّحْيَرِ الرِّحِيمِ

(QQD)

يِّنَانُهُمَا ٱلنِّي لِمَ تَحُرُّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ لَكُمْ تِعِلَّهَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ٣ ﴾ وَإِذْ أَسَرَ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزُو ۚ جِهِ ـ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ عُ وَأَظْهَرُهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنَابَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتَ مَنَّ أَنْبَأَكَ هَذَّا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ الله الله الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهِ فَقَد صَّغَتْ قُلُوبُكُمَّا وَإِن تَظَاهُ رَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلِئُهُ وَجَبْرَء بِلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ الْ عَسِيٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزُونَا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّوَّمِنَتِ قَلِنَاتِ تَلِبَّتٍ عَلِدَاتِ سَيِّحَتٍ ثَيّبَتِ وَأَبْكَارًا ١٠٠ يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓ أَ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 🕥 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعْنَذِرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٧٠٠

وَأَبْكَارًا وقفًا: التحقيق أو التسهيل

و رو رو يومرون

وقفا: إبدال الهمزة واوأ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسِيٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُذْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْرِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةُ نُورُهُمْ يَسْعِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيِّءٍ قَدِيرٌ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهُمُّ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوْجٍ وَّٱمْرَأَتَ لُوطِّ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذَّ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمُرْبَمُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَبِهِ ، وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَلِيٰينَ ﴿١١)

تَبَرُكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١) ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيْكُرُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ الْ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرِيْ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَوُّتٍّ فَأُرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلَ تَرِيْ مِن فُطُورِ ﴿ الْمُ مُ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَ لَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَد زَّيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيِابِمصَنبِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَمَّ وَبِثِسَ ٱلْمَصِيرُ اللهُ إِذَآ أَلْقُواْفِيهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ اللهُ تَكَادُتُمَيِّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ كُلُّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَهُمْ خَرْنَهُمَا ٱلْمَيَأْتِكُمُ نَذِيرٌ قَالُواْ بَلِي قَدجَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيَّ عِ إِنَّ أَنتُمُّ إِلَّا فِيضَلَالِكِبِيرِ اللَّهُ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكَّا فِي أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ فَأَعْرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحُقًا لِأَصْحَلِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُّكِيرٌ اللَّ

وَّأْسِرُواْ قُولَكُمْ أَو ٱجْهَرُواْ بِهِ عَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (١١) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمُّ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللَّ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ السَّ أُوَلَمْ يَرَوُّاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمُ صَنَّفَاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ أَإِنَّهُ بِكُلِّ شَيِّءٍ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنْدُ لَكُوْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّمْنَ إِن ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ الْ أَمَّنَ هَاذَاٱلَّذِي يَرْزُقُكُرِّ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةُ مَبَلِلَّجُّواْ فِ عُتُوِّ وَّنْفُورٌ ِ<sup>ا</sup> اَ اَهَنَ يَمْشِي مُكِبًّاعَلَى وَجُهِدِ <del>- اَهْدِي</del>َ أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (17) قُلْ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُو وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرُ وَٱلْآفَئِدَةَ قَلِيلًامَّاتَشَكُرُونَ ١٠٠ قُلْهُوَ ٱلَّذِي ذَرَا كُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَحْشَرُونَ الس وَيَقُولُونَ مَني هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ فَا فَلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِنْدَٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ۗ ٢

صرط خلاد: بالصاد م

وَٱلْأَفِدَةَ

وقفًا: في الأولى كما في الدالتعريف. وفي الثانية النقل فقط فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كَفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كَفَرُواْ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كَنْتُم بِهِ عَنَدَعُونِ اللهُ وَمَن مَعِي اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُن اللهُ الل

الْمِيْوَلَةُ الْقِبِينِ لَيْنِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِين

بِسْبِ مِلْسَكِهِ ٱلتَّهُ التَّهُ التَّ

تُ وَالْقَائِمِ وَمَايَسُطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِكَ بِمَجْنُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

المعتليات المعتليات المعتليات المعتلق المعتلق

سَنَسِمُهُ،عَلَى ٱلْخُرْطُومِ اللهُ إِنَّا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَآ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَنْنُونَ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَأَيِفٌ مِّن رَّبِك وَهُمْ نَايِمُونَ اللَّ فَأَصْبَحَتْ كَالْصَرِيمِ اللَّهِ فَلْنَادُوْا مُصْبِحِينَ اللَّ أَن ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرِّ إِن كُنْهُمْ صَلِمِينَ ﴿ أَنَّ فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ﴿ آَنَ أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ اللَّهِ وَعَدُواْعَلَى حَرْدٍ قَدْدِينَ (00) فَلْمَا رَأُوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ أَنَّ كِلْ نَحْنُ عَرُومُونَ ﴿ ٢٧ ۚ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَر أَقُل لَّكُو لُولَا تُسَيِّحُونَ (١٠) قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ (١١) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يِّتَلُومُونَ اللَّهِ قَالُواْيُونِيلَنَّا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ (١٦) عَسِي رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَارَ غِبُونَ ﴿ ٢٣ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبَّهُمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم الله المُعْتَمِعُ النَّسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٢٠) مَالكُوكَيْفَ تَحَكُّمُونَ (٢٦) أَمُ لَكُورِكِنَابُ فِيهِ مَدْرُسُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّا لَكُور فِيهِ لَمَا تَخَيِّرُونَ ﴿٣٣﴾ أَمْ لَكُو أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكَّمُونَ (٣٠) سَلَّهُمَّ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَنَّ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرِّكَا مِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهُ

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَفَهُمْ ذِلَةً وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ لَا عَلَى فَدَرْ فِي وَمَن يُكَدِّبُ بِهِذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ لِكُ وَمَن يُكَدِّبُ بِهِذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ لِكُ وَأُمْلِ هَمَّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ لَا اللهُ مَّلَكُهُمْ أَخْرافَهُم لَا يَعْلَمُونَ لَكُ وَالْمَا لَهُمْ أَلِي اللهُ مَا لَعْدِي مَتِينٌ لَا اللهُ مَلَى اللهُ مَا اللهُ مَلْ اللهُ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلحُوتِ إِذْنَا دِى وَهُو مَذْمُومٌ اللهُ الل

المُؤَوِّدُ الْجَاقِّةُ الْحَاقِّةُ الْجَاقِّةُ الْحَاقِةُ الْجَاقِةُ الْحَاقِةُ الْحَاقُةُ الْحَاقِةُ الْحَاق

مِلْكُهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ

الْمَاقَةُ الْ مَاالْمَاقَةُ الْ وَمَا أَدْرِيكَ مَاالْمَاقَةُ اللَّ كَذَبَت فَمُودُ وَعَادُّبِا لَقَارِعَةِ الْ فَأَمَاثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيةِ اللَّ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُوا بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ اللَّ سَخَرَهَا عَلَيْهُمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعِي كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيةٍ اللَّ فَهَل تَرَى لَهُم مِّنْ بَافِيكةٍ اللَّ



بِالْخَاطِئَةِ ﴿ وَجَاءَ فَرْعُودُ

وَّجِاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ. وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (١) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِ ٱلْجَارِيةِ الله لِنَجْعَلَهَا لَكُو لَذَكِرَةً وَتِعِيهَا أَذُنُّ وَّعِيةً اللهُ الْفَوْرَ فِي الصُّور نَفَخَةٌ وَجِدَةٌ (١) وَحُمِلَتِ أَلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّنَادَكَةً وَجِدَةً (١) فَيُومَهِ ذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ وَالسَّقَتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَهِ وَاهِيَّةٌ اللهُ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهِا ۚ وَيَحِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَٰ يَيْدُ الساكيَّةُ مَهِذِ تَعُرَضُونَ لَا يَخْفِي مِنكُرْ خَافِيَةٌ السَّاكُ فَأَمَّا مَنَّ أُوتِ كِنْبَهُ, بِيمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَقْرَءُ وأكِنْبِيَّهُ اللهِ إِنَّ ظَنْتُ أَنِّ مُلْق حِسَابِيَةُ (أَ) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (أَ) فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ (أَأَ) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ﴿ كُنُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ اللهِ عَلَيْهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ، بِشِمَالِهِ عَيْقُولُ يَلَيْنَنِي لَرِّ أُوتَ كِنْبِيَهُ الْ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيَهُ اللَّ يَنْكُنَّهُ أَكَانَتِ ٱلْقَاضِيَةُ اللَّهُ مَا أَغْنِي عَنِّي مَالِيَهُ (١٨) هَلَكَ عَنِّي سُلُطَنِيهُ (١١) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠) ثُرَّالْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ ٢٣﴾ إِنَّهُ, كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ ٱلْعَظِيمِ الْآلَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ الْآلَ

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَنُهُنَا حَمِيمٌ (٥٠) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ (٢٠) لَايَأْ كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ (٧٧) فَلَا ٱلْقِيمُ بِمَانُبُصِرُونَ (٢٠) وَمَا لَانْبُصِرُونَ (٢٠) إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولِ كُرِيمِ (٤٠) وَمَاهُو بِقَوْلِ شَاعِرُ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ (١١) وَلَا بِقَوْلِكَاهِنَّ قَلِيلًا مَّالَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ لَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْ نُقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ أَلَّا قَاوِيلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْأَخَذَ فَامِنْهُ بِٱلَّيْمِينِ ﴿ اللَّهُ مُ لَقَطَعْنَا مِنْهُٱلْوَتِينَ ﴿ إِنَّ فَمَامِنكُم مِّنَّ أَحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّذَكِرُهُ ۗ لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ فَا إِنَّالَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُّكَذِّبِينَ ﴿ فَا إِنَّهُ وَلَحْسَرَةُ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ ۚ ۚ وَإِنَّهُ مُلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ أَ ۚ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ أَ ؞ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيهِ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ اللَّهِ لِلَّكَيْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ اللَّهُ مِنَ ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ اللهِ مَعْرُجُ ٱلْمَلَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخُمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ اللَّهِ الْمَاسِرُ صَبْرًا جَمِيلًا ۗ ا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۚ وَنَرِيهُ قَرِيبًا ۚ إِنَّا مُ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْهُلِ ٨ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهِنِ ١٠٠ وَلَايَسْ َ كُرِيسُ مَا الْمُ

ثلاثة أوجه:

لطاء وحذف الهمزة

۲. تسهيل الهمزة ۲. إبدال

الهمزة ياء

مُونَهُمْ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اللَّهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويِهِ السَّا وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدِ السَّاكُلَّآيَنَهَا لَظِي الصَّا نَزَّاعَةُ لِلشَّوِيٰ السَّا تَدْعُوا مَنَّ أَذَبَرُ وَتَوَلَّىٰ اللَّهُ وَجَمَعَ فَأُوْجِيَ اللَّهِ ﴾ إِنَّ ٱلَّإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا الله إِذَامَسَهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا اللهُ وَإِذَامَسَهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا اللهِ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمُولِهِمْ حَقُّ مَّعُلُومٌ اللَّهُ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيُوْمِ ٱلدِّينِ اللهِ وَاللَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهم مُّشْفِقُونَ اللهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّمْ غَيْرُ مَأْمُونِ (١٠) وَٱلَّذِينَ هُو لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ١١٠ إِلَّاعَلَيْ أُزْوَاجِهِمِّ أَوْمَامَلَكُتِّ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ ۖ فَهُنِ ٱبْنَغِي وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُرُ ٱلْعَادُونَ السُّ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَا مِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ الله وَاللَّذِينَهُم بِشَهَد بِهِمْ قَايِمُونَ الله وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا بِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ اللهِ اللهُ عَنْتِ مُكُرِّمُونَ (٥٠) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ اللهُ عَنِ ٱلْمَهِ مِنِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ اللَّهُ ٱلْعَلِّمَةُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُّ أَن يُدُخَلَجَنَّةَ نِعِيمِ ١٨ كَلَّ إَنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ ١٠٠

تُويهِ وقفاً: الإبدال مع الإظهار أو الإذغام

> 6000 \$\(\delta\) \(\delta\) \(\d

الله المسترق والمنظر بالمنظر بالمنظم المنظم المنظم

#### بِسُ إِللَّهُ ٱلرِّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ مَأْنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَاكُ أَلِيدٌ ١ فَالَينَقُومِ إِنِّ لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَنِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٧) يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمٌ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَاجِآء لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ كَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَّنَهَارًا ١٠ فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارًا اللَّ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي َ اَذَا بِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيَابِهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١٩٠٠ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمٌّ إِسْرَارًا ١٠ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبُّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَّارًا ١٠٠

ميو حر وقفًا: إبدال الهمزة واوأ مفتوحة

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِّدْرَارًا إِنَّ وَيُمْدِدُكُمْ بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُوْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهُ رَالْ اللَّهُ مَالَكُو لَا فَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (ال وَقَدْخَلَقَكُمْ أَطْوَارًا اللهُ ٱلْرَتْرَوْأَكَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا السَّ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا السَّ وَّاللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَاوَ يُخْرِجُكُمٌّ إِخْرَاجًا الس وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا الله لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَنَّبِعُواْ مَن لَّمْ نَزْدُهُ مَالُهُ. وَوُلْدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَمَكُرُواْ مَكُرًاكُبَّارًا ١٠ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسِّرًا اللَّهِ وَقَدَّ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا اللَّهِ مِمَّا خَطِيتَ إِمَّ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ هُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّلا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفرِينَ دَيَّارًّا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ ثُنَّ أَغْفِرُ لِي وَلُولِدَيٌّ وَلِمَن دَخَلَ سَتَّى مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا (١٠)



ورگه البنځه ۱۳۰۶ ورکه

قُلْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَا لُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا الْ يَتْهِدِي إِلَى ٱلرُّشَدِفَ عَامَنَا بِهِ أُولَى نُشْرِكَ بِرَبِنَآ أَحَدًا الْ وَأَنَّهُ, تَعَالِي جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَلْحِبَةً وَلَاوَلَدًا ١٠ وَأَنَّهُۥكَاتَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ أَنَّا ظَنَّا أَنَّ لَأَن لَقُولَ ٱلَّإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٱللَّهِ كَذِبًا ۗ ۞ ٰوَأَنَّهُۥكَانَ رِجَالُ مِّنَٱلَّإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزِادُوهُمُ رَهَقًا لَ ۚ وَأَنَّهُمُ ظَنُّواْ كُمَا ظَنَنْكُمْ أَن لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ٧ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَكُهَا مُلِثَتْ حَرَّسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ١٩ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُمِنَهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَّسْتَمِعِٱلْآنَ يَجِدُلَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ ثَالَا لَانَدْرِيَ أَشَرُّ أَرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمِّ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَٰ لِكُّ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا ﴿ اللَّهِ وَأَنَّاظَنَنَّآ أَن لَّن نُّمْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ، هَرَبًا (١٠٠٠) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدِئَ ءَامَنَّا بِهِ أَ فَمَن يُؤُمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغْسَا وَلَا رَهَقًا الله

وَّأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَّ أَسْلَمَ فَأُولَيِّكَ تَحَرَّوْارَشَدُالْ اللَّهِ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْلِجَهَنَّمَ حَطَبًا (10) وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّأَءُ عَدَقًا ١ النَّالِنَفْيْنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِسْلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ ١ وَأَنَّ اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمَسْكَجِدُ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ مِلْاً قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ١٠٠ قُلَّ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلا أَشْرِكُ بِدِهِ أَحَدًا ١٠٠ قُلِّ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلا رَشَدًا ١١٠ قُلَّ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًّا ١٠ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجُهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا (٣٠) حَتَى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنَّ أَضَّعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ١٠٠ قُلِّ إِنَّ أَدْرِي أَقَرِيثُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّي أَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أَحَدُّا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضِىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا ﴿ إِلَّهُ لَكُ مَنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرْصَدًا ﴿ ٢٠ ﴾ لِيُعْلَمَ أَن قَدُّ أَبُلغُوا رِسَلَاتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهُمْ وَأَحْمِي كُلَّ شَيِّءِ عَدُدًا (١٠)



٩

• (Q)) • (A) • (Q)) • (A)

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعَلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدَىٰ مِن ثُلُثِي الَّيْلِ وَنِصَفَهُ, وَثُلُنُهُ, وَطَآبِفَةٌ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

بِسْ إِللَّهِ ٱلدِّحْوَرِ ٱلدِّحِهِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ الْ قُرُفَأَنْدِرُ الْ وَرَبِّكَ فَكَيْرُ اللَّ وَيَابِكَ فَطَهِرُ اللَّ وَالْمِيْرُ اللَّ وَرَبِّكَ فَكَيْرُ اللَّ وَلِمَ يَابِكَ فَطَهِرُ اللَّ وَالْمِيْرُ اللَّ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ اللَّ وَلِمِيدِ فَاصْبِرُ اللَّ عَلَى اللَّكَيْفِرِينَ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ اللَّ فَذَالِكَ يَوْمَ يِذِيَّةً مُّ عَسِيرً اللَّ عَلَى الْكَيْفِرِينَ فَإِذَا نُقِرَ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللَّ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَا عَنْدُودُ اللَّ وَبَعِيدًا اللَّ وَجَعَلْتُ لَهُ، مَا لَا مَنْ وَلَا اللَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّةُ اللللللَ

فأنذِر قفًا: التحقيق أو التسهيل م يم يوثر وقفاً: إبدال الهمزة واواً

إِنَّهُ, فَكُرَوَقَدَّرُ ﴿ اللَّهِ فَقُلِلَ كُيْفَ قَدَّرُ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ قُئِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ﴿ الْمُمْ مَظُر اللهُ أَمُّ عَبِسَ وَبِسَرَ اللهُ أَمُّ أَذُبَرُ وَأَسْتَكْبَرُ اللهِ فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ يُؤْثُرُ اللهِ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ اللَّهِ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ اللَّهُ وَمَآ أَدْرِيك مَاسَقُرُ (٧٧) لَا نُبْقِي وَلَا لَذُرُ (١٨) لَوَاحَةُ لِلْبَشِرِ (١١) عَلَيْهَا تِسْعَةُ عَشَرَ اللهُ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْهِكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمٌ إِلَّا فِتَنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ وَّٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَريِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشْرِ اللَّ كُلَّا وَٱلْقَمَرِ اللهِ وَالنَّهِ إِذْ أَدْبَرَ اللهُ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ اللهُ إِنَّهُا لَإِحْدَى ٱڷڴؠڔؚ۞۫نَذِيرَالِلْبَشَرِ۞ٛ لِمَن شِآءَ مِنكُوّاَن يَنْفَدَّمَ أَوْيَنَأَخَرَ ﴿٧٧ كُلُ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْمِينِ ﴿ ٢٠ فِي جَنَّتِ يَسَاءَ لُونَ الْ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَكُرُ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُواْ لَوْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآإِضِينَ (00) وَكُنَا نُكَدِّبُ بِيُومِ ٱلدِّينِ (10) حَتِّى أَبِينَا ٱلْيَقِينُ (٧٠)

إِذْ أَدْبَرِ وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل ومن لم يسكت فله النقل والتحقيق.

يئاخر وقفًا: تسهيل الهمزة فَمَا لَنَفَعُهُمْ شَفَعَهُ ٱلشَّيفِعِينَ ﴿ اللَّهُ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ اللَّهُ كَانَتُهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ لِأَنْ فَوَتَ مِن فَسُورَةٍ لِأَنْ اللَّهُ مُرَادًا لَكُويدُ كُلُّ المَريِ مِنْهُمْ أَن يُوْقِي صُحُفًا مُّنشَرَةً لَانَ كُلَّا بَلِ لَا يَحَافُونَ كُلُّ المَريِ مِنْهُمْ أَن يُوْقِي صُحُفًا مُّنشَرةً لَانَ كُلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَ

## الْمِيْنَ لِمُوْلِلْهِ يُنْ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ ا

بِسْ رِٱللَّهِ ٱلرَّحْزِ ٱلرَّحِيدِ

لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِينَمَةِ الْ وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَفْسِ اللَّوَامَةِ الْ اَعْسَبُ اللَّوَامَةِ الْ الْعَسَبُ اللَّوَامَةِ الْ الْعَرَى اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللل

60000 (444) (45) <del>1</del>4 (45) <del>1</del>4 (40000

وأخرً وقفًا: التحقيق أو التسهيل

قُرانه، وقفًا: النقل فقط

OVV

النظائر المنظارة المنظلة الم

الأخرة وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت ولمن لم يسكت كُلّا بَل تَجُبُونَ ٱلْعَاجِلَة (أَن وَدُوونَ ٱلْآخِرَة (الْ وُجُوهُ يَوْمَ بِذِ نَاضِرَةٌ (الْ وُجُوهُ يَوْمَ بِذِ نَاضِرَةٌ (اللهُ وَجَوهُ يَوْمَ بِذِ بَاسِرَةٌ (اللهُ وَجَوهُ يَوْمَ بِذِ بَاسِرَةٌ (اللهُ وَاللهُ وَالله

# النينان المنتان المنتا

بِسْ إِلَّهُ الرَّحْمَرُ الرِّحِبِ

عَيْنَايَّشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا الْ الْيُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمَاوَ أَسِيرًّا ﴿ ﴾ إِنَّا نُطْعِمُكُو لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَاءً وَلَا شُكُورًا اللهُ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّيِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمْطَرِيرًا اللَّهِ فَوَقِيْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِك ٱلْيَوْمِ وَلَقِنْهُمْ نَضْرَةُ وَسُرُورًا اللهِ وَجَزِيهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَّحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِدِينَ فِهَاعَلَى أَلْأَرَابِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَاوً لَازَمْ هَرِيرًا اللهُ وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَاوَذُلِلَتْ قُطُوفُهَانَذْلِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ فَوَارِيرَا (١٥) قَوَارِيرَامِن فِضَّةٍ مَدَّرُوهَانَفَدِيرًا (١٦) وَيُسْفَوْنَ ِفِهَا كُأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنِجَبِيلًا ﴿٧٣﴾ عَيْنَافِهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا اللهُ وَإِذَارَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَّمُلَّكًا كَبِيرًا اللهُ عَلِيمِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْر وَإِسْتَبْرَقِ وَكُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقِلْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًّا اللهِ إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَسَعَيْكُمْ مَشْكُورًا اللهِ إِنَّا نَعُنُ نَزُّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (٣) فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاثِمًا أَوْكَفُورًا ١٠ وَأُذَكْرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ١٠

لأرابك وقفًا: الأولى حما في التعريف. وفي الثانية وفي الثانية التسهيل مع الإشباع



وَّمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًّا ١٠٠٠ إِنَّ هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثَقِيلًا ﴿ اللَّهُ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًّا اللهُ إِنَّ هَاذِهِ عَنَذُكِرَةٌ فَمَن شِآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا اللهُ اللهِ عَسَبِيلًا وَّمَاتَشَآءُونَ إِلَّا أَن يُّشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا السُّ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ أَوَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًّا ٱلِمَا اللَّ اللَّهُ

؞ٱللَّهِٱلرَّحْلَزِ ٱلرِّحِيمِ

وَّٱلْمُرْسَلَنتِ عُرُّفًا ﴿ ۚ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴿ ۚ وَٱلنَّشِرَتِ نَشُرًا ﴿ ۖ وَالْمُالِ الْ فَٱلْفَرْوَنْتِ فَرَقَالَ فَٱلْمُلْقِينَةِ ذِكُرًا أَنْ عُذُرًّا أَوْنُذُرًّا أَوْنُذُرًّا أَوْنُذُرًّا تُوعَدُونَ لَوْ قِعُ ٧ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ٨ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتَ الله وإذا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ الله وإذا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتُ الله الأَي يَوْمِ أُجِلَتُ الله ليُومِ ٱلْفَصِّلِ اللهُ وَمَا أَدُرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ اللهُ وَيُلِّيُوْمَ إِنْ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ اللَّهِ عُهُمُ الْآخِرِينَ اللهُ كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ وَيُلُّيُوْمَ إِلِهُ كَلَّذِ بِينَ اللهُ

فألملقيتت

. إدغام التاء في الذال ٢. الإظهار (وهو المقدم)

فله السكت أو النقل أو التحقيق. ومن لم يسكت فله النقل

أَلَرْ غَنْلُقَكُم مِن مَّآءِمَهِينِ ﴿ أَن كَافَجَعَلْنَهُ فِي قَرارِمَّكِينِ ﴿ أَا إِلَى قَدَرِ مَّعَلُومٍ (١٦) فَقَدَرْنَا فَيْعُمَ ٱلْقَادِرُونَ (٣٦) وَيُلِّيُّومِ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ (١٦) أَلْرُ بَعْمَلُ الْأَرْضُ كِفَاتًا ١٠٥ أَحْيَاءً وَأَمُو تَا ١٠٠ وَجَعَلْنَافِيهَا رُوسِي شَلْمِ خَلْتِ وَأَسْفَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴿ اللَّهِ وَيُلُّ يَوْمَ إِلِهُ كُدِّبِينَ ﴿ ١٠ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ﴿ أَانطَلِقُوٓ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَثِ شُعَبِ الْسَّالَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ السَّاإِنَّهَا تَرْمى بِشَكرِدِ كَٱلْقَصْرِ اللَّهُ كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفْرٌ اللَّهِ وَلَيْ يَوْمَ إِلِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ هَذَابَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَاللَّهِ وَذَن لَكُمْ فَيَعْلَذِ رُونَ ﴿ آلَ وَيُلِّ يَوْمِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ١٧ ﴾ هَلْذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ١٨ فَإِن كَانَ لَكُرْكَيْدٌ فَكِيدُونِ (٣) وَيُلِّ يَوْمَ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ (٤) إِنَّا لَمُنَّفِينَ فِ ظِلَالِ وَعِيُونِ اللَّهُ وَفَوَاكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ اللَّاكُمُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ آ ﴾ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْرى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَيْ لَوَمْ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٠٠ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ تُجْرِمُونَ ١٠٠ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ

وامُواتًا وقفًا: التحقيق أو التسهيل

و مر يومنون وقفاً: إبدال الهمزة واوأ

لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ اللَّهِ وَتُلُّ

يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ فِيأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّ



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرِّحِيمِ

عَمِّيتَسَاءَ لُونَ كَاعَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ (٢) ٱلَّذِي هُرَفِيهِ مُعَلِّلَفُونَ (٣) كُلُّا سِيَعَلَمُونَ اللَّهُ أَوْزً كُلُّا سَيَعْلَمُونَ اللَّهِ أَلَوْ نَجْعَلُ لِأَرْضَ مِهَادًا ال وَٱلْجِيَالَ أَوْتَادًا ﴿ ﴾ وَخَلَقُنَكُمْ أَزُواجًا ﴿ ۗ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا اللُّ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ اللَّهِ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا اللَّهُ وَبَنْيَسَنَا

فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١١) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١١) وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَ تِمَاءَ ثَجَاجًا السَّ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَبَالَا السَّ وَجَنَّاتٍ

ٱلْفَافَّالِ اللَّهِ إِنَّ يَوْمَٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَتَا ﴿ اللَّهِ مَا يُنفَخُ فِٱلصُّورِ

فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِن اللَّهِ مَا أَنَّ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُو بَا ﴿ إِن وَسُيِّرَتِ ٱلْجِيَالُ فَكَانَت سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتْ مِرْصَادًا السَّ اللَّطْعِينَ

مَعَابًا ﴿ اللَّهِ لَبِينَ فِهَآ أَحْقَابًا ﴿ اللَّهُ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدَاوَ لَاشَرَابًّا

اللهُ إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا اللَّهِ حَرَآءً وِفَاقًا اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ

لَايَرْجُونَ حِسَابًا (٧) وَكُذَّبُواْ بِعَايِنِنَا كِذَابًا (١) وَكُلُّ شَيِّ

يْنَكُ كِتَنْبًا (١٠) ْفَذُوقُواْ فَلَن نَّزيدَكُمٌ ۚ إِلَّا عَذَابًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وأعناباً وقفًا: التحقيق أو التسهيل

إِنَّ اللَّمُتَّقِينَ مَفَارًا ﴿ آَنَ حَدَآ بِقَ وَأَعْنَبَا ﴿ آَنَ وَكُواعِبَ أَزُ اِنَا ﴿ آَنَ كُواَ اللَّهُ وَالْكُواَ وَلَا كِذَا الْ آَنَ وَكُواعِبَ أَزُ اِنَا الْآَنَ وَكُواعِبَ أَزُ اللَّهُ عَلَا الْآَنَ وَهَا اللَّهُ عَلَا الْآَنَ وَ الْمُلْتِ كُذُ اللَّهُ عَلَا أَلْرَحْمَنُ لَا يَعْلِكُونَ مِنْ أَوْنَ وَالْاَنْ وَالْمُلَتِ كُذُ صَفًا لَا يَتَكُلُمُونَ مِنْ وَقَالَ صَوَا بَالْآَنَ وَلَا كُذُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِكُولُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### شِينَ لِالنَّازِ عَلَيْكُ النَّازِ عَلَيْكُ النَّازِ عَلَيْكُ النَّازِ عَلَيْكُ النَّازِ عَلَيْكُ النَّازِ عَل

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْنَزِ ٱلرِّحِبَ

وَّالنَّذِعُتِ عَرَّقًا اللَّهِ وَالنَّسِطَتِ نَشْطًا اللَّ وَالسَّبِحُتِ سَبْحًا اللَّ فَالسَّبِعَتِ سَبْحًا اللَّ فَالسَّبِعَتِ سَبْعَا اللَّهِ فَالسَّبِعَتِ سَبْعَا اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَالْمُلْكُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُ فَالْمُلْلُكُ فَاللَّهُ فَالْمُلْلُكُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْلُلُكُ فَاللَّهُ فَالْمُ فَالْمُلْلُلُكُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْلُلُكُ فَاللَّلْمُ لِلْلَلْمُ لَلْلَلْكُ فَاللَّهُ فَاللَّلْمُ لَلْمُلْلُلُكُ فَاللَّلْمُ لَلْمُلْلِلْلُلُكُ فَاللَّلْمُ لَلْمُلْلُلُكُ فَاللَّلْمُ لَلْلِلْلُلُكُ فَاللَّلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْلُلُكُ فَاللَّلْمُ لَلْمُلْلُلُكُ لَلْمُ لَلْمُلْلُلُكُ لَلْمُلْلِلْلُلْلُلُكُ لَلْمُ لَلْمُلْلِلْمُ ل



ولاً نُعْلَمِكُمُ وقفًا: التحقيق أو الإبدال ياءً

#### شُولٌ عُرْسِيً

#### بِسَ مِلْلَّهُ ٱلرِّحْمَرِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرِّحِمِ

عَبْسَ وَتُولِيُّ اللَّ أَن جِآءَ مُ الْأَعْمِي اللَّهُ وَمَايُدُرِبِكَ لَعَلَّهُ, يَزَّيْ اللَّهُ أَوْ

يَذَكُّرُ فَلْنَفِعُهُ ٱلذِّكْرِي لَ الْمَامِنِ ٱسْتَغْنِي لَ فَأَنْتَ لَهُ، تَصَدِّىٰ لَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَمَاعَلَيْكَ أَلَا يَزَّكِي اللَّهِ وَأَمَّامَن جِآءَكَ يَسْعِي اللَّهِ وَهُو يَغَشِي اللَّهُ فَأَنت

عَنْهُ نَلَهِيْ أَنَّ كُلَّ إِنَّهَا نَذُكِرَةٌ اللَّهِ فَمَن شِآءَ ذَكُرُهُ اللَّهِي صُعُفٍ مُّكَرَّمَةٍ

الله مَرْوَةُ مُعَامِّمُ مُعَلَّمُ وَإِلَا إِلَيْدِي سَفَرَةٍ اللهُ الْكِرَامِ مِرْرَةٍ اللهُ قُيلَ أَيِّلِ سَكُنُ

مَا أَكْفَرُهُ, اللهُ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ, اللهُ إِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ, فَقَدَّرُهُ, اللهُ عُمَّ

ٱلسَّبِيلَ يَسْرَهُ, ﴿ أَنَا أَهُ مَا أَمَا لَهُ وَفَأَقَبَرَهُ وَ ﴿ أَنَا اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنْهُ وَفَأَقَبَرَهُ وَ ﴿ أَنَا اللَّهُ مَا أَنْهُ وَفَأَقَبَرَهُ وَ ﴿ أَنَّا لَمَّا

يَقْضِ مَا أَمْرَهُ وَاللَّهُ فَلْيَنْظُو اللِّإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ اللَّهُ أَنَا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا

وَّزَيْتُونَا وَّنَغَلَا اللَّ وَحَدَآبِقَ عُلْبَا اللَّهِ وَعَكِمَهُ وَأَبَّا اللَّهُ مَّنَعَا لَكُو

وَلِأَنْعُنِمِكُو الآسُ فَإِذَا جِآءَتِ ٱلصَّاخَةُ الآسُ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرُهُ مِنْ أَخِيدِ الآسُ

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ الْآُ وَصَاحِبُهِ وَبَنِيهِ الآ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَ إِنْ الْأُنَّ الْ

يُعْنِيهِ (٧٧) وُجُوهُ يَوْمَبِذِ مُسْفِرةٌ (٢٨) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (٢٦) وَوُجُوهُ

يَّوْمَهِذِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ فَ تَرْهَفُهَا قَبَرَةٌ ﴿ فَا أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ ﴿ اللَّ

فاً فَبرَهُو وقفًا: التحقيق أو التسهيل



### والله التمنز الرج

إِذَاٱلسَّمَآءُٱنفَطَرَتُ ﴿ أَوَادَاٱلْكُواكِبُ ٱننَّرَتُ ﴿ وَإِذَاٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ اللهِ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُغَيْرَتُ اللهِ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ وَأَخَرَتْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَسَنُ مَاغَرَكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ اللَّهُ ٱلَّذِي خُلَقَكَ فَسَوِّىٰكَ فَعَدَلُكَ ﴿ ﴾ فِيَ أَي صُورَةٍ مَا شِآءَ رَكَّبَكَ ﴿ ﴾ كَلَّا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ١٠ كِرَامًا كَنبِينَ اللَّ يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ اللَّ إِنَّا أَلَّا بُرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللَّهِ أَوْإِنَّ

ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ (اللهُ يَصْلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ (اللهُ وَمَاهُمُ عَنْهَابِغَآبِينَ

الله وَمَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللهُ أَمَّ مَا أَدْرِيكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

الله يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ يَلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

والله الرَّمْنِ الرِّحِيهِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ ﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا أَكَا لُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ ﴾ وَإِذَا كَالُوهُمِّ أُو وَّزَنُوهُمْ يُحَسِّرُونَ ﴿ اللَّهِ الْاَيْظُنُّ أَوْلَتِهِكَ أَنَّهُم مَّبْعُونُونَ الْ الْيَوْمِ عَظِيمِ الْ آيَّةِ مَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْ

وقفًا: من سكت وقفًا: من سكت فله السكت أو النقل أو التحقيق. فله النقل فله النقل فله النقل أو التحقيق.

كُلَّ إِنَّ كِننَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ ۖ وَمَآ أَذُرِيكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كَالَبُ مَّرْقُومٌ اللَّوْمَ لِللَّهُ كَذِبِينَ اللَّهُ الَّذِينَ يَكَذِبُونَ بَوْمِ الدِينَ اللَّالَ اللَّ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ عِلِلَّا كُلُّ مُعْتَدِّ أَثِيمٌ إِنَّ إِذَا نُنْلِي عَلَيْهِ عَايَنْنَا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللهُ كَلَّابَلِيّانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ كَلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ١١٠ ثُمَّ مُقَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكَذِّبُونَ ﴿ ﴾ كُلَّآ إِنَّ كِنبَ ٱلْأَبْرِارِ لَفِي عِلِّتِينَ الله وَمَا أَدْرِيكَ مَاعِلِيُّونَ اللَّهِ كِنْكُ مَرْقُومٌ اللَّهُ مَدُهُ الْمُقَرِّونَ وُجُوههمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (1) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (1) خِتَنْمُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنَنَفِسُونَ اللَّ وَمِنَ اجُهُ، مِن تَسْنِيمٍ ﴿ ١٧ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ اللَّ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ اللَّهُ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٓ أَهْلِهُمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّهُ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَنَؤُكَآءِ لَضَآ لُونَ ١٠٠ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُونَ اللّ



يُومِنُونَ وقفاً: إبدال الهمزة واواً





#### بِسْ إِللَّهُ الرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ

وَّأَلْسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ (١) وَٱلْيَوْمِ ٱلْمُوْعُودِ (١) وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُودٍ ٣ قَيْلَ أَضَعَابُ ٱلْأُخَدُودِ ﴿ اللَّهُ النَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ اللَّهُ الْمُرْعَلَيْمَا قَعُودٌ اللَّ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٧ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمَّ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَرِيزِ ٱلْحَمِيدِ (١) ٱلَّذِي لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيِّءِ شَهِيدٌ ۗ إِنَّ الَّذِينَ فَنَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمَّ بَتُونُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمُمَّ جَنَّتُ تُجَرى مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَ لَوْذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ إِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَسَدِيدٌ اللَّهِ إِنَّهُ مُهُوَيُدِيثُ وَيُعِيدُ اللَّهِ وَهُوَالْغَفُورُ الْوَدُودُ اللَّ ذُوالْعَرْشِ ٱلْمَجِيدِ (١٠) فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ (١٠) هَلِّ أَبْنكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ٧٧) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ ١٨ كَبِلَ أَلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ﴿ ١٠ كُواَلَّهُ مِن هِم يُحِيطُ اللَّ اللَّهُ وَقُرْءَ انُّ بَعِيدٌ اللَّهِ فِلْوَجٍ مَّعُفُوطِ اللَّهِ

الأخدود وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط

وألله آلرَّحَاز آلرِّجِ وَّٱلسَّمَاءَ وَٱلطَّارِقِ ﴿ ﴾ وَمَا آَدُرِيكَ مَا ٱلطَّارِقُ ﴿ النَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ ﴿ إِن كُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ اللَّهُ فَلِينَظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ اللَّهُ خُلِقَ مِن مَّآءِ دَافِقِ الْ اللَّهُ مُعْمِ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱللَّرَآبِبِ اللَّهِ إِنَّهُ وَعَلَى رَجْعِهِ عَلَقَادِرٌ الْ يَّوْمَ تُبَلِي ٱلسَّرَآبِرُ الْ فَالدُومِن قُوَةِ وَلاَ نَاصِرِ اللَّ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلجَّعِ اللَّ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ اللَّ إِنَّهُ لَقُولٌ فَصِّلُ اللَّهِ وَمَا هُوَ بِٱلْمُزَلِ اللَّ إِنَّهُمْ يَكِدُونَكِيْدًا الْ أَوْلَ كِلْكِيْدًا اللهُ فَهِلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمُرُويَدًا اللهُ سَيِّحِٱسْمَرَيِّكَٱلْأَعْلَىٰ ﴿ اللَّهِ يَخْلَقَ فَسَوِّىٰ ۚ إِلَّا لَا يَعَدَّرَ فَهَدِىٰ اللُّهُ وَٱلَّذِي أَخْرِجُ ٱلْمُرْعِيلُ اللَّهِ فَجَعَلَهُ مُعُنَّاةً أُخُوى (٥) سَنُقُرنُك فَلا تَنسِيَ اللهُ إِلَّا مَاشِآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُ وَمَا يَخْفِي اللَّهُ وَنُيسِّرُكُ لِلْيُسُرِيٰ ۚ إِنْ فَالْكِرُ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرِيٰ ۚ أَسَيَذَكُرُ مَن يَّخْشِيٰ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللّ وَيُنْجَنَّمُ الْأَشْفَى اللَّهُ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُرِي اللَّهُ مُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَن مَرَكِّي اللَّهُ وَذَكَرَ أُسْمَرَيِّهِ عِفَكِي اللّ

والترابي وقفًا: التسهيل مع الإشباع



والبقين وففًا: التحقيق أو التسهيل بِل تُتُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيالَ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقِيَ اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ عَدْدُ اللهِ مَ اللهُ ا

### ( المُون لَوْ الْعَهُ الْعَهُ

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْ الرِّحِكِ

هَلْ أَبِيكَ حَدِيثُ ٱلْعَاشِيَةِ اللَّ وُجُوا ۗ يُؤْمَهِذِ خَلْشِعَةُ اللَّهُ الْمُعُولُ مِنْ مَعِذِ خَلْشِعَةُ اللَّهُ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴿ ٣ ) تَصَلَّىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿ ٤ كُنْ مِنْ عَيْنٍ وَانِيةٍ ﴿ ٥ لِّيسَ لَهُمُّ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يُؤمَهِذِ نَاعِمَةٌ ﴿ لَسَعِيهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فِي جَنَّةِ عَالِيَةٍ ﴿ اللَّهِ عَالِيَةٍ إِنَّ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةُ (١١) فِيهَاعَيْنُ جَارِيَةٌ (١١) فِيهَاسُرُرُمْ رَفُوعَةٌ (١١) وَّأَكُوا بُ مَوْضُوعَةُ إِنْ وَمُارِقُ مَصْفُوفَةُ أَنْ وَرَابِيُّ مَبْثُونَةُ اللَّ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِكَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ أَنْ فَذَكِرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ عَلَيْهُم بِمُضَيْطِرٌ (١٠٠) إِلَّا مَن تَوَلِّي وَكَفَرَ (١٠٠) فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ اللَّهِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ

بمصيطر خلاد وجهان: ۱. بالإشمام

93-93-93-93-93-93-04



#### بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ

وَٱلْفَجْرِ اللَّهِ وَلَيَالٍ عَشْرِ اللَّهِ وَٱلْشِّفْعِ وَٱلْوِتْرِ اللَّهِ وَٱلْوِتْرِ اللَّهِ وَأَلْفِيهِ اللهُ هَلُ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٌ اللهِ اللهِ مَرَكَيْفَ فَعَلَرَبُّكَ بِعَادٍّ (١) إِرَمَ ذَاتِ ٱلْمِعَادِ (٧) ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَندِ (١) وَتُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ اللَّهِ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْنَادِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ أَا فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ أَنَّ فَصَبَّ عَلَيْهُ وَرَبُّكَ سَوْطَ عَذَاتٍ اللهِ إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ السَّافَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْنَكِنَهُ رَبُّهُ وَفَأَ كُرْمَهُ وَنَعْمَهُ وَفَيقُولُ رَبِّ ٱكْرَمَنِ كُلَّا بَلُ لَا تُكُرِمُونَ ٱلْمِيتِيمَ اللَّهِ وَلَا تَحَتَّضُّونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلثُّرَاثَ أَكُلًا لَّمَّا اللَّهِ الْمُرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا اللَّهُ وَيُحِبُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿ كُلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًا ﴿ اللَّهِ وَجِاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ اللَّهِ وَجِاْيَ ءَيَوْمَ بِنِم يِجَهَنَّهُ يُومِيدٍ يَنَذَكُّ أَلَّإِنسَانُ وَأَنِّي لَهُ ٱلذِّكْرِي (٣)

الأوناد وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط





والأنثى وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت





خُاطِئةِ وقفًا: إبدال الهمزة ياءً مفتوحة



(09V)

بِٱلنَّقْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ إِن كُذَّب وَتُولِّقَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرِي اللَّهُ كَلَا لَيِن

لَّرْهَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ١٠٠ نَاصِيةٍ كَذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ١١٠ فَلْيَدْعُ نَادِيهُ،





المرواً المرواً المرواً المرواً المرواً المروا الم

فالمغير آت حبيحاً خلاد وجهان: ۱. إدغام التاء في الصاد ٢. الإظهار (وهو المقدم)









ورآون وقفًا: الشهيل مع الإشباع أو القصر

الأبترو وقفًا:من سكت فله السكت أو النقل. ومن لم يسكت فله النقل فقط





#### تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية خلف بن هشام البزار البغدادي، وكُتِبَ بهامشه ما خالفه فيه خلاد بن خالد الشيباني، عن سُلَيم بن عيسى بن سليم، لقراءة حمزة بن حبيب بن عهارة الزيات، من طريق الشاطبية.

- وَاتَّبِعَ فِي عَدِّ آياته العد الكوفي، وَعَدُّ آي القرآن على طريقتهم (٦٢٣٦) آية.
  - قرأ حمزة بإشباع المد المنفصل والمتصل.
  - قرأ حمزة بوصل آخر السورة بأول التي تليها دون بسملة.

وعلى هذا الوجه تم ضبط المصحف.

• أدغم خلف النون أو التنوين في الواو والياء إدغامًا كاملًا بلا غنة، وَجُعِلَ مصطلح ضبطه تعرية النون أو تتابع التنوين وشدة حمراء فوق الواو أو الياء، نحو: (غِشَوَةٌ وَلَهُمَ)، (مَن يَقُولُ)، وقرأها خلاد بإدغام ناقص بغنة، ولم أذكر الفرق بينهما بالهامش لكثرة ورودها في المصحف.

#### مصطلحات الضبط

وَضْعُ (س) بلون أحمر فوق الحرف الساكن يدل على السكت بلا خلاف لخلف، ولخلاد وجهان: السكت وعدمه نحو: (شَرَّيُّ )، (شَنَّ عِ)، (أَلْأُوَلُ وَأَلْآخِرُ)، (عَآلُكُنَ)، (لَّكَيْكَةِ) وَضْعُ (س) بلون أسود فوق الحرف الساكن يدل على السكت بخلاف لخلف نحو: (هَلْ أَنْكَ)، (خَلَوٌ إِلَى)، (وَمَتَكُمُّ إِلَى)، ولا يسكت خلاد على الساكن المفصول، ولم أذكر الفرق بينها بالهامش لكثرة ورودها في المصحف.

والسكت هو قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمنًا يسيرًا دون تنفس بنية مواصلة القراءة، ومقدار السكت حركتان.

ويمتنع السكت لحمزة إذا كان الحرف الساكن حَرْفَ مَـدُّ نحو: (إِلَّا أَنفُسَهُمْ)، (قَالُوٓا إِنَّمَا)، (يَسْتَحْيءَ أَن)، (بِهِ ٓ إِلَّا ).

وكذلك الساكن وبعده الهمزة في كلمة واحدة نحو: (القُرْءَانُ)، (مَسْتُولًا)، (كَهَيْئَةِ).

• وَضْعُ نقطة سوداء مسدودة الوسط تحت الحرف (•) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة وصلًا ووقفًا نحو: (شِآء)، (جِآء)، (رِأِئ)، (طِهِ).

فإذا كانت الكلمة ممالة وقفًا لا وصلًا، كأن تكون منونة نحو: (هُدَى)، (مُصَلَّى)، (أَذَى)، (مُسَكمَّى)، أو كان بعدها ساكن نحوو: (مُوسَى الْكِئنَبَ)، (نَرَى اللَّهَ)، (الْقَنْلَى الْكُورُ)، (فَهَدَى اللَّهُ)، (الْقَنْلَى الْكُورُ)، (فَهَدَى اللَّهُ)، (عِيسَى ابْنَ)، اكتفي بتلوينها دون وضع النقطة المذكورة لِأَنَّ الضبط مَبْنِيٌّ عَلَى الوَصْل.

• وَوَضْعُ نقطة كبيرة خالية الوسط تحت الحرف بدلًا من الفتحة يدل على التقليل، نحو: (ٱلْأَبْر ارِ)، (قَر ارِ)، (التَّوْرِئة). والتقليل هو ما بين الفتح والإمالة.

• وَضْعُ نقطة سوداء مسدودة الوسط (•) فوق الصاديدل على إشام الصاد صوت الزاي نحو (أَضْدَقُ)، (يَصْدِفُونَ)، (قَصْدُ).

والإشهام: هنا هو أن يخلط حرف الصاد بحرف الزاي فيتولد منها حرف جديد يكون فيه حرف الصاد متغلبًا على الزاي.

- وَأَشَــمَّ حَــزة (ٱلمُضَيَّطِرُونَ) [الطـور:٣٧] و (بِمُضَيَّطِرٍ) [الطـور:٣٧] و (بِمُضَيَّطِرٍ) [الغاشية:٢٢]، بخلف عن خلاد.
- وقرأ خلف: (ٱلضِّرَاطَ)، (ضِرَاطَ)بالإشمام حيث وقع، ووافقه خلاد في الموضع الأول من الفاتحة.
- وَضْعُ صفر مستطيل قائم فوق الحرف (٥) يدل على حذفه وصلًا وإثباته وقفًا نحو: (يَتَسَنَّهُ) [البقرة: ٢٥٩]، (اَقْتُدِهُ) [الأنعام: ٩٠]، (مَالِيَهُ) [الحاقة: ٢٨]، (مَالَيَهُ) [الحاقة: ٢٩]، (مَا هِيَهُ) [القارعة: ٢٠].
- وَضْعُ صفر مستدير فوق الألف (٠) يدل على حذفه وصلًا ووقفًا نحو: (ٱلظُّنُونَا) [الأحزاب:١٠] (ٱلرَّسُولَا) [الأحزاب:٦٦]، (ٱلسَّبِيلاً) [الأحزاب:٦٧]، (قَوَارِيرًا) [الإنسان:١٥].

#### تنبيهات:

•قرأ حمزة: (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ) [الروم: ٥٤] بفتح الضاد وجهًا واحدًا في المواضع الثلاثة. • قرأ هزة (سكنيلاً) [الإنسان: ٤]، بحذف الألف وصلاً ووقفاً.
• قرأ هزة بكسر الهمزة وصلاً، إذا كان ما قبلها كسر أو ياء ساكنة في: (فِي إِمِّهَا)، (فِي إِمِّ)، وبكسر الهمزة والميم وصلا في: (بُطُونِ إِمِّهَا)، (بِيُوتِ إِمِّهَا بِحُمْ)، وإذا ابتدأ بها ضم الهمزة (أُمِّهَا)، (أُمِّ)، وضم الهمزة وفتح الميم في (أُمَّهَا بِحُمْ). اللهمزة (أُمَّها بَحُمْ). وحذفها في الجالين في (عَاتَلنِ) [النمل: ٣٦]. وحذفها في الحالين في (عَاتَلنِ) [النمل: ٣٦].

واثبتها وصلاً وحدفها وقفًا في (دُعاءٍ -)[إبراهيم:٤٠].

وحذفها وصلًا وأثبتها وقفًا في (تَهْدِ ـ)[الروم:٥٣].

• قرأ حمزة بإظهار النون عند الميم في: (طِسَمَ) [الشعراء:١] و[القصص:١].

• اعْتُبِرَتِ الألف في (كِلْتَا ٱلْجَنَّكَيْنِ) [الكهف: ٣٣] للتثنية فتقرأ بالفتح • قرأ حمزة بضم الهاء وصلًا ووقفًا في: (عَلَيْهُمْ)، (إلَيْهُمْ)، (الدَيْهُمْ).

• قرأ حمزة بضم ميم الجمع، ويضم الهاء قبلها وصلًا إذا جاء بعدها ساكن، وكان قبل الهاء ياء أو كسرة، نحو: (قُلُوبِهُمُ ٱلْعِجْلَ)، (قِبَلَتِهُمُ ٱلَّاتِي)، (بِهُمُ ٱلْأَسْبَابُ)، (يُرِيهُمُ ٱللَّهُ)، وإذا وقف على (قُلُوبِهِم)، (قِبَلَتِم)، (بِهِم)، (يُهِم)، عادت الكسرة إلى الهاء، وكتبت في المصحف بالضم لِأَنَّ الضبط مَبْنِيُّ عَلَى الوَصْل.

•قرأ (وَالصَّنَفَّتَ صَّفَا لَ فَالرَّجَرَت زَجْرًا لَ فَالنَّلِيَتَ ذَكَّلَ لَ ) [الصافات] و(وَالذَّرِيَتَ ذَرُوا)[الذاريات: ١]، بالإدغام مع المد المشبع،

## وقف حمزة على الهمز (١)

إذا وقف حمزة على الكلمة التي فيها همز فإنه يغير الهمز في تلك الكلمة إذا كان متوسطًا أو متطرفًا، أما إذا وقع في أولها فليس له فيه إلا التحقيق (٣).

(١) ذُكِرَ في الهامش وقف حمزة على الهمزة إذا كان رأس آية، أو كان عليه علامة وقف، ثم تُركَ ذكره إذا تكرر، اعتمادًا على فهم القارئ.

(٢) وأما إذا كان الهمز في أول الكلمة الموقوف عليها سبق بساكن مفصول نحو (عَكَابٌ ألِيهٌ) فمن سكت عليه وصلًا (وهو خلف في الوجه الأول) فإن له في الوقف ثلاثة أوجه:

١. النقل ٢. السكت ٣. التحقيق (مع عدم السكت).

ومن لم يسكت (وهو خلاد وجهًا واحدًا، وخلف في الوجه الثاني) فله وجهان: ١.النقل ٢. التحقيق.

وإذا كان الساكن المفصول ميم جمع نحو (عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ) فمن سكت عليه وصلًا يقف عليه بوجهين: التحقيق أو السكت، ويتعين التحقيق لمن لم يسكت وصلًا، ولا يجوز فيه النقل، لأن أصل ميم الجمع الضم، فلو تحركت بالنقل لتغيرت حركتها.

ونعني بتغيير الهمز: تسهيله بين بين (١)، أو حذفه، أو إبداله، أو نعني بتغيير الهمز: تسهيله بين بين (١)، أو نقل حركته إلى الساكن قَبْلَهُ بَعْدَ حَذْفِهِ، وله عند الوقف على الهمز مذهبان:

أولًا: المذهب التصريفي (القياسي):

وينقسم الهمز إلى قسمين ساكن و متحرك:

أ-الهمز الساكن، وهو خمسة أنواع:

١ - ساكن متوسط بنفسه نحو : (يُؤْمِنُونَ) و(تَأْكُلُونَ)
 و(ٱلذِّنْبُ) و(شِئْتُمَا).

٢ - ساكن متوسط بحرف زائد نحو: (فَأْتُوأ).

٣- ساكن متوسط بكلمة نحو : (ٱلْهُدَى ٱقْتِنَا)،(ٱلْمَاكُ ٱتْنُونِ)،
 (وَلِلْأَرْضِ ٱقْتِنَا).

٤ - ساكن متطرف لازم السكون نحو: (وَهَيِّئُ)، ( ٱقْرَأُ ).

<sup>(</sup>١) أي بين الهمز وحركته فالمفتوح يسهل بين الهمز والألف، والمكسور بي<mark>ن</mark> الهمز والياء، والمضموم بين الهمز والواو.

وحكمه: إبدال الهمز حال الوقف حرف مد من جنس حركة ما قبلها.

ويبدل الهمزة ياءً في: (أَنْبِغُهُم) [البقرة:٣٣]، و(وَنَبِنُهُمْ) [البقرة:٣٣]، و(وَنَبِنُهُمْ) [الحجر: ٥١]، [القمر: ٢٨]، ويجوز معه في الهاء الضم عملًا بالأصل أو الكسر لمناسبة الياء.

وله في (وَرِءْيًا)[مريم:٧٤] و(وَتُغْوِئَ) كيف وقع و(رُءْيَاكَ) سواءً كان معرفًا أم منكرًا أم مضافًا نحو: (لِلرُّءْيَا) وجهان:

١. الإبدال مع الإظهار (وَرِيبًا)، (رُويَاكَ)، (وَتُووِيَ).

أو إبداله من نوع حركة ما قبله وإدغامه فيها بعده (وَرِيًّا)،(وَتُوِى).

ب- الهمز المتحرك وينقسم إلى قسمين:

- متحرك وما قبله ساكن.

- متحرك وما قبله متحرك.

أما المتحرك وما قبله ساكن فهو أربعة أنواع:

١. متحرك وقبله ساكن غير الألف أو الواو أو الياء نحو:

(مَسْتُولًا ، ٱلْقُرْءَانِ ، وَٱلْأَفْعِدَةَ ، دِفْءٌ ، ٱلْخَبْءَ، ٱلْمَرْءِ ، وَيَنْغُونَ ،

أَفْيُدُتُهُمْ، مَذْهُومًا، وَسَعَلْهُمْ).

وحكمه وقفًا: حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساكن قبلها.

٢. متحرك متوسط وقبله ألف نحو: (جَآءَنَا، خَآبِفِينَ،

أَوْلِيَآؤُهُو، بِنَآءً، هَآؤُمُ ).

وحكمه: التسهيل بين بين وفي الألف وجهان: الإ<mark>شباع أو</mark> القصر (١).

٣. متحرك وقبله الواو أوالياء الزائدتان نحو: (خَطِيَعَةُ ، هَنِيَّعُا، مَرِينًا).

وحكمه إبدال الهمز حرف مد من جنس ما قبله وإدغام أول المثلين في الثاني: (خَطِيَّة).

<sup>(</sup>١) والراجح الإشباع عند تغيير الهمز بالتسهيل، ويرجح القصر عند حذف الهمزة كها في (ألسَّمَآهِ).

٤. متحرك وقبله الواو أوالياء الأصليتان (١): (كَهَيَّكَةِ،

أَسْتَيْعُسَ، سِيَّتْ، سَوْءَةً ، لَنَانُوا أَ) وله فيه وجهان:

أ.النقل لحركة الهمزة إلى ما قبلها مع حذف الهمزة.

ب. الإبدال من جنس ما قبله ثم إدغام الأول فيه.

أما المتحرك وما قبله متحرك فهو:

ا. مفتوح بعد ضم نحو: (مُّوَجَّلًا ، فُوَادَكَ ، يُوَاخِذُ ، فَلْيُوَدِ ، مُؤذِنًا)
 وتبدل الهمزة واوًا مفتوحة.

٢. مفتوح بعد كسر نحو: (مِأْنَةِ، فِئَةُ، وَنُنشِئَكُمُ، مُلِئَتَ)
 وتبدل الهمزة ياءً مفتوحة.

٣. مكسور بعد ضم نحو: (شُمِلَ، شُمِلُواً) وفيه وجهان:

أ. تسهيله بين الهمزة والواو .

ب. أبدله الأخفش واوًا خالصة.

<sup>(</sup>١) الأصلية التي تقابل الفاء أو العين أو اللام في وزن الكلمة، والزائدة لست كذلك.

ك. مضموم بعد كسر نحو: (أَنْبِعُونِي، مُسْتَهْزِءُونَ) وفيه ثلاثة أوجه:

أ- تسهيله بين الهمزة والواو.

ب- حذف همزته وضم ما قبلها.

ج- أبدله الأخفش ياءً.

٥. مفتوح بعد فتح نحو: (سَأَلَ، شَنَعَانُ) وحكمه التسهيل بين الهمزة والألف.

٦. مكسور بعد كسر نحو: (بَارِبِكُمْ، مُتَّكِينَ) وحكمه
 التسهيل بين الهمزة والياء.

٧.مكسور بعد فتح نحو: (وَتَظْمَبِنَ ، وَجَبْرَويلَ) وحكمه التسهيل بين الهمزة والياء.

مضموم بعد ضم نحو: (بِرُءُوسِكُمْ، رُءُوسِهِمْ) وحكمه
 التسهيل بين الهمزة والواو.

٩. مضموم بعد فتح نحو: (لَرَؤُف، يَكُلَوُكُم، تَطَعُوهُم)
 وحكمه التسهيل بين الهمزة والواو.

متحرك متوسط بزوائد:

وفيه وجهان:

أ- التخفيف (بالتسهيل أو الإبدال) ب- التحقيق.

والزوائد في القرآن تسعة وهي:

أل التعريف: (ٱلْأَرْضِ).

هاء التنبيه: (هَنَأَنتُم )، ياء النداء: (يَكَادَمُ )، اللام: (لَأَنتُم )، اللام: (لَأَنتُم )، السين: (سَأُوْرِيكُو )، الواو: (وَأَوْحَىٰ )، الهمزة: (وَأَنتُم )، الفاء: (فَأُوْرِي )، الكاف: (كَأَنَهُم )، الباء: (بِأَنَهُم )، ويلحق بها

فإذا سبقت الهمزة المفتوحة بحرف زائد مفتوح ففيها وجهان: التحقيق أو التسهيل نحو (ءَأَنذَرْتَهُمُ)، وإذا سبقت الهمزة المفتوحة بحرف زائد مكسور ففيها وجهان: التحقيق

أو الإبدال ياءً نحو (بِعَايَلتِناً)، وإذا سبقت الهمزة المضمومة

بحرف زائد مفتوح ففيها وجهان:التحقيق أو التسهيل نحو (سَأُلُقِي)، وإذا سبقت الهمزة المضمومة بحرف زائد مكسور ففيها ثلاثة أوجه:التحقيق أو التسهيل ما بين الهمزة والواو أو إبدالها ياءً مضمومة نحو: (لِأُولَنهُمُ)، وإذا سبقت الهمزة المكسورة بحرف زائد مفتوح ففيها وجهان:التحقيق أو التسهيل ما بين الهمزة والياء نحو (أَونَكُ)، وإذا سبقت الهمزة المكسورة بحرف زائد مكسور ففيها وجهان:التحقيق أو التسهيل ما بين الهمزة والياء نحو (لإيكنفِ)، وإذا سبقت الهمزة المفتوحة بياء النداء ففيها ثلاثة أوجه:التحقيق أو التسهيل مع الإشباع أو القصر نحو (يَتَأَيُّهَا)، وأما الهمزة المسبوقة بأل التعريف نحو: (أَلاَّوَلُ) فمن سكت عليها وصلًا (وهو خلف، و الوجه الأول لخلاد) فله وجهان:

السكت أو النقل. أما من لم يسكت وصلًا (وهو الوجه الثاني لخلاد) فليس له وقفًا إلا النقل.

الثاني: المذهب الرسمي:

نقل عن سليم أن حمزة كان يتبع في الوقف على كلمة الهمز خط المصحف العثماني وقيد ذلك الداني والشاطبي وجماعة من المتأخرين بشرط صحته في العربية، فكان يبدل الهمزة بما صورت به:

فإن كانت صورتها ألفًا فيبدلها ألفًا نحو: (ٱلنَّشَأَةُ، مَلْجَاً).

وإن كانت واوًا فواو نحو: (هُزُوًّا،كُفُوًّا).

وإن كانت ياءً فياء نحو: (تِـلْقَآيِي ، وَإِينَآيِ ).

وما لم تكن صورتها كذلك يحذفها، نحو: (مُستَهْزِءُونَ، مُتَكِونَ، مُتَكِونَ، مُتَكُونَ، مُتَكُونَ، مُتَكُونَ، مُتَكُونَ، مُتَكُونَ،

واعلم أنه تارة يوافق الرسم القياس وتارة يخالفه، ويتعذر اتباع الرسم في أحوال كما إذا كان قبل الألف التي هي صورة الهمزة ساكن نحو: (ٱلسُّوَاْئَ) فإنه لا يجوز القراءة به لمخالفته العربية وعدم صحته نقلًا.

### وقف حمزة على الهمز المتطرف

وقد وقع في ثلاثين نوعًا:

النوع الأول: الهمزة الساكنة بعد فتح، نحو (أفَرَأ) [الإسراء: ١٤]، و(يُنَبَّأُ) [النجم: ٣٦] و (يَشَأُ) [النساء: ١٣٣]، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ألفًا، نحو: (يَشَا).

النوع الثاني: الهمزة الساكنة بعد كسر، نحو: (نَبِيَّ ) [الحجر:٤٩] و(وَهَيِّيُّ ) [الكهف:١٠]، فيه وجه واحد، إبدال الهمزة ياءً مدية: (وَهَيِّي).

النوع الثالث: الهمزة المفتوحة وصلًا بعد فتح وهي: (بَدَأً)، و(ذَرَأً)، و(آمْرَأً)، و(آمْرَأً)، و(آمْرَأً)، و(أَسْرَأً)، و(مَّلَجَإً)، و(مَّلَجَإً)، فيه وجه واحد وهو إبدال الهمزة ألفًا: (بَدَا).

النوع الرابع: الهمزة المفتوحة وصلًا بعد كسر، وهي: (قُرِئ)، و (السَّهُزِئ)، فيه وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياءً مدية: (قُرى).

النوع الخامس: الهمزة المفتوحة وصلًا بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهو (ٱلْخَبُ،) [النمل: ٢٥]، ففيها وجه واحد، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذف الهمزة، ثم تسكن الباء، (ٱلْخَبُ).

النوع السادس: الهمزة المكسورة وصلًا بعد ساكن صحيح، كما في (ٱلمَرْءِ) [البقرة: ١٠٢]، فيه وجهان:

 انقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذفها، ثم إسكانها للوقف: (ٱلْمَرَ).

٢. روم كسرة الراء: (ٱلْمَر).

النوع السابع: الهمزة المضمومة وصلًا بعد ساكن صحيح، وهي: (مِّلُهُ) [آل عمران: ١٩]، و(أَلْمَرُهُ) [النحل: ١]، و(أَلْمَرُهُ) [النجا: ٤٤]، فيه ثلاثة أوجه:

1. نقل ضمة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفها وإسكان الصحيح للوقف: (جُزُ).

٢. إشمام ضمته: (جُز). ٣. رومها: (جُز).

النوع الثامن: الهمزة المكسورة وصلًا بعد فتح، وهي: (المَهَلِ) [البقرة: ٢٤]، و(مَلْجَلٍ) [الشورى: ٤٧]،

و (نَّبَالٍ) [القصص: ٣]، ونحو (ٱلنَّبَلِ) [النبأ: ٢] فيه وجهان:

١. إبدال الهمزة ألفًا (نَّبَا).

٢. تسهيل الهمزة مع روم كسرتها.

النوع التاسع: حرف واحد من النوع الثامن رسم على غير قياس، وهو قوله تعالى: (بَبَّإِين ) [الأنعام: ٣٤] فيه أربعة اوجه:

١. إبدال الهمزة ألفًا (نبًا)، على القياس.

٢. تسهيل الهمز مع الروم، على القياس.

٣. وإبدالها ياء مكسورة ثم إسكانها للوقف (نبي)، على الرسم.

وإبدالها ياء مكسورة مع الروم بالكسر (نبي)، على الرسم.
 النوع العاشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد كسر ومرسومة بالياء نحو: (أمْرِي) [النور:١١]، و(ألسَّيقٍ)
 [فاطر:٤٣] ففيها أربعة أوجه تقديرًا وثلاثة عملًا، وهي:

١. إبدالها ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها على القياس.

٢. إبدالها ياء مكسورة على الرسم، ثم إسكان الياء للوقف فيتحد مع الوجه السابق، فعلًا ويختلفان تقديرًا.

٣. إبدال الهمزة ياءً مكسورة مع روم كسرتها على الرسم.

٤. تسهيلها بروم على القياس.

النوع الحادي عشر: الهمزة المضمومة وصلًا بعد فتح من المواضع التي رسمت فيها الهمزة بصورة الألف على نحو: (أَلْمَلُأُ) [يوسف: ٤٣] إذا رسمت الهمزة على ألف، ونحو: (وَيُسْنَهُونُ ) [النساء: ١٤٠]، في هذا النوع وجهان (١):

١. إبدال الهمزة ألفًا.

٢. التسهيل مع الروم.

<sup>(</sup>١) ملاحظة: اختلف في رسم الكلمات التالية:

<sup>(</sup>نَبَوُّا) [ص:٢١]، (يُنَبُوُّا) [القيامة:١٣]، فإن رسمت بالواو وقف عليها بخمسة أوجه:

١. إبدال الهمزة ألفًا لسكونها عند الوقف.

٢.التسهيل بالروم على القياس.

٣. إبدالها واوًا مع السكون المحض.

٤. إبدالها واوًا مع الإشهام.

٥. إبدالها واوًا مع الروم.

وإن رسمت دون واو (نَبَأَ )، (يُنبَّأُ) وقف عليها بوجهين كما سبق.

النوع الثاني عشر: الهمزة المكسورة وصلًا بعد ضم نحو: (وَلُوْلُوْلُ فِي [الحج: ٢٣]، [فاطر: ٣٣]، و(اَللَّوْلُوِ) [الواقعة: ٢٣]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه عملًا، وأربعة تقديرًا:

١. إبدال الهمزة واوًا مدية على القياس.

ويصح إبدالها واوًا مكسورة على الرسم، شم إسكانها للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملًا؛ ويختلفان تقديرًا.

٣. تسهيل بروم على المذهب القياسي.

إبدال الهمزة واوًا مكسورة مع الروم.

النوع الثالث عشر: الهمزة المضمومة وصلًا بعد ضم نحو: (أَنْرُوُّا ) [النساء:١٧٦]، و(اللَّوْلُوُ) [الرحن:٢٢]، ففي هذا النوع أربعة أوجه عملًا، وخمسة تقديرًا:

١. إبدالها واوًا ساكنة.

٢. إبدالها واوًا مضمومة، ثم تسكن للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملًا ويختلفان تقديرًا.

٣. إبدالها واوًا مضمومة مع الوقف بالروم.

٤. إبدالها واوًا مضمومة مع الوقف بالإشمام.

٥. تسهيلها بين الهمزة والواو مع الروم.

النوع الرابع عشر: ما رسمت همزته بالواو وألف بعد الواو وألف بعد الواو على غير القياس نحو: (يَبْدَوُّأ) [النمل:٢٤]، و(يَكْفَيَّوُّأ) [النحل:٢٤]، و(يَكْفَيَّوُّأ) [النحل:٢٨]، و(أَتَوَكَّوُّأ) [طه:١٨]، و(وَيَدْرَوُّأ) [النور:٨]، و(يَعْبَوُّأ) [الفرقان:٧٧]، و(نَبُوُّأ) [المنابن:٥]، و(المَكُوُّأ) [المؤمنون:٢٤]، و(المَكُوُّأ) [المنابن:٥]، و(المَكُوُّأ) [المؤمنون:٢٤]، و(المَكُوُّأ) [المنابن:٥]، و(المَكُوُّأ) [المنابن:٢٤]، فيها خمسة أوجه:

١. إبدال الهمزة ألفًا.

٢. بالتسهيل مع الروم.

٣. إبدالها واوًا مضمومة، ثم إسكانها للوقف.

٤. إبدالها واوًا مضمومة وإشمام ضمة الواو.

٥. إبدالها واوًا مضمومة وروم ضمة الواو.

النوع الخامس عشر: الهمزة المضمومة وصلًا بعد كسر ومرسومة بياء، نحو: (يَسَتَهْزِئُ) [البقرة: ١٥]، و (يُبِّدِئُ) [العنكبوت: ١٩]، و (وَتُبِّرِئُ) [اللئك دة: ١١٠]، و (وَأَبُرِئُ) [آل عمر ان: ٤٩]، و (أَبُرِئُ) [يوسف: ٥٣]، و (تُبُوِّئُ) [آل عمر ان: ١٢١]، و (أَلْبَارِئُ) و (أَلْبَارِئُ) [المشر: ٢٤]، و (وَيُنشِئُ) [الرعد: ١٢]، و (السَّيِئُ) [فاطر: ٤٣]. فيها خمسة أوجه تقديرًا وأربعة عملًا:

١. إبدال الهمزة ياءً مدية (على القياس).

٢. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الإشهام.

٣. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الروم.

٤. التسهيل مع الروم.

٥. إبدال الهمزة ياءً مضمومة على الرسم (مذهب الأخفش) ثم الإسكان للوقف فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملًا، ويختلفان تقديرًا.

النوع السادس عشر: الهمزة المفتوحة وصلًا بعد واو مدية أصلية، نحو: (تَبُوَأَ) [المائدة:٢٩]، (ٱلسُّوَءَ) [النساء:١٧] وحيث وقع ففيها وجهان:

٢. إبدال الهمزة واوًا ثم إدغام الواو الأولى في الثانية، ثم
 إسكانها للوقف، أي الواو المشددة.

النوع السابع عشر: الهمزة المكسورة وصلًا بعد واو ساكنة زائدة بعد الضم، وهي كلمة: (قُرُومٍ) [البقرة:٢٢٨]، ففيها وجهان:

١. إبدال الهمزة واوًا، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلها فيها (قُرُو) مع السكون.

الوجه الروم كسرة الواو المبدلة المدغم فيها ما قبلها، (الوجه السابق مع الروم).

النوع الثامن عشر: الهمزة المكسورة وصلًا بعد واو أصلية، والسواو حرف مد نحو: (بِسُوّعِ) [هود: ١٤]، و (سُوّعِ) [آل عمران: ٣٠] ففيها أربعة أوجه:

١. نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها، شم حذف الهمزة، شم
 إسكان الواو للوقف.

٣. إبدال الهمزة واوًا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية المبدلة،
 ثم إسكانها مشددة للوقف عليها.

٤. روم كسرة الواو المشددة.

النوع التاسع عشر: الهمزة المضمومة وصلًا بعد واو أصلية، والسواو حرف مد، وهي: (سُوَّهُ ) [آل عمران:١٧٤] و(السُّوَهُ ) [الأعراف:١٨٨]، ونحو: (لَنَنُواً ) [القصص:٧٦]، ففيها ستة أوجه: 1. نقل ضمة الهمزة إلى الواو، ثم حذفها، ثم إسكان الواو

٢. إشمام ضمة الواو المنقلبة عن الهمزة في الوجه الأول.

٣.روم الضمة في الوجه الأول.

للوقف.

إبدالها واوًا ثم إدغام الواو الأولى في الثانية ثم إسكانها
 للوقف مشددة.

٥. إشمام الضمة في الوجه الرابع.

٦.روم الضمة في الوجه الرابع .

النوع العشرون: الهمزة المضمومة وصلًا بعد ياء ساكنة زائدة بعد كسر، وهي (بَرِيَّةً) [الأنفال:٤٨]، ونحو: (النَّسِيَّةُ) [التوبة:٣٧]، ففيها ثلاثة أوجه:

ابدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكانها مشددة في الوقف (إبدال ثم إدغام ثم إسكان للوقف).

٢. إبدال ثم إدغام ثم إشهام.

٣. إبدال ثم إدغام ثم روم.

النوع الحادي والعشرون: الهمزة المضمومة وصلًا بعدياء ساكنة إلا أن الياء فيه أصلية، وهي نحو: (ٱلمُسِيَءُ) [النور:٣٥]، ففيها ستة أوجه:

حذف الهمزة ونقل ضمة الهمزة إلى الياء ثم الإسكان للوقف.

٢. النقل مع إشهام ضمتها.

٣. النقل مع روم الضمة.

إبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية ثم إسكانها
 للوقف مشددة.

٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام.
 ٦. إبدال ثم إدغام ثم إشهام.
 النوع الثاني والعشرون: الهمزة المفتوحة وصلًا بعد ياء ساكنة أصلية، وهي (سِينَ ) [هود:٧٧] و (وَجِأْيَ ) [الفجر:٢٣]، و (وَقَفِينَ )
 [الحجرات:٩]، ففيها وجهان:

انقل فتحة الهمزة إلى الياء، ثم حذفها، ثم إسكان الياء للوقف مع تركها على حالها.

٢. إبدالها ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكان المشددة للوقف.

النوع الثالث والعشرون: الهمزة المكسورة وصلًا بعدياء ساكنة أصلية، وهي في (شَيِّءٍ) المجرورة، أو بعد واو أصلية، نحو: (سَوِّءٍ) [مريم: ٢٨] و(السَّوِّء) [الفتح: ١٢]، وما شابه ذلك، ففيها أربعة أوجه:

١. نقل كسرة الهمزة إلى الياء،ثم إسكان الياء للوقف.

٢. النقل مع الروم. من من من من المناه من المناه النقل مع الروم.

٣. إبدال الهمزة ياءً مع إدغام الياء التي قبلها فيها، وإسكانها
 للوقف مشددة.

٤. إبدال ثم إدغام ثم روم.

النوع الرابع والعشرون: الهمزة المضمومة وصلًا بعد ياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: (شَيِّءٌ) المرفوع، ففيها ستة أوجه: ١. نقل الحركة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف.

ଜ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ୟ ବ୍ୟ

٢. نقل ثم إشمام.

إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء التي قبلها فيها، ثم إسكان الياء مشددة للوقف.

٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام.
 ٦. إبدال ثم إدغام ثم إشهام.
 النوع الخامس و العشرون: وهي الهمزة المفتوحة وصلًا بعد ألف نحو: (أَضَاءَ) [البقرة: ٢٠] و(وَالسَّمَاءَ) وشبهه، ففيها ثلاثة أوجه (ثلاثة الإبدال):

الحان الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا من جنس حركة ما قبلها مع القصر (تحذف إحداهما للساكنين).

٢. إسكان الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا مع التوسط (مراعاة لجانب اجتماع ساكنين، وكون السكون عارضًا).

٣. إسكان الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا مع الإشباع، (قياسًا على اللازم).

النوع السادس والعشرون: وتكون الهمزة فيه مضمومة أو مكسورة وصلًا، بعد ألف نحو: (ٱلشَّفَهَآءُ) و(يَشَآءُ)، ومثال المكسورة: (ٱلسَّمَآءِ) و(ٱلْبِغَآءِ) [النور:٣٣] ونحو ذلك، ففي هذا النوع خمسة أوجه (خمسة القياس):

١، ٢، ٣. ثلاثة الإبدال في النوع السابق.

٤. تسهيل بروم مع الطول. ٥. تسهيل بروم مع القصر.

ولا يجوز الإشمام في المضمومة من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألفًا، والألف لا تقبل الحركة، ولا إشمام في المسهلة.

النوع السابع والعشرون: وهي الهمزة المضمومة وصلًا، لكنها خرجت عن القياس لرسم الهمزة بالواو وألف لكنها خرجت عن القياس لرسم الهمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلك نحو: (جَزَّوُأ) اللائدة:٢٩، ٣٣]، [الشورى:٤٠]، [الحشر:١٧]، و(ألضَّكَوُأ) [الأنعام:٤٩]، [الشورى:٢١]، و(نَشَرَوُأ) [هود:٨٨]، و(الضَّعَفَرُوُأ) [إبراهيم:٢١]، و(شُفَعَرُوُّأ) [السروم:١٣]، و(الْبَلَوُّأ) [السطانات:٢٠] و(دُعَرُوًا) [الخان:٥٠]، و(بُلَرَّهُوُّأ) [المتحنة:٤]، فهذه المحلمات رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف الكلمات رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف

البناء قبلها في جميع المصاحف(١)، ففيها اثنا عشر وجهًا:

١ - ٥. خمسة القياس كما في النوع السابق، وسبعة الرسم،
 وهي: ٦. إبدال الهمزة واوًا ساكنة مع الطول.

٧. إبدال الهمزة واوًا ساكنة مع التوسط.

٨. إبدال الهمزة واوًا ساكنة مع القصر.

٩، ١١، ١١. الثلاثة السابقة مع الأشمام.

١٢. إبدال الهمزة واوًا مضمومة مع القصر والروم.

النوع الثامن والعشرون: وهو أن تقع الهمزة مكسورة وصلًا بعد ألف وترسم الهمزة على ياء، نحو: (تِلْقَآيِي) [يونس:١٥]،

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: هناك كلمات اختلف في رسمها على واو أو على ألف هي: (أَلْبَكُوا) [الأنعام:٥]، [الشعراء:٢]، (أَلْضُعَفَتُوا) [غافر:٤٧]، (الْفُلَعَوَا) [فاطر:٢٨]، (خَرَامُ) [الزمر:٣٤]، [طه:٢٧]، [الكهف:٨٨]، (عُلَمَتُوا) [الشعراء:١٩٧]، (أَبْنَكُوا) [الكائدة:١٨]. هذه الكلمات إذا كتبت بالواو وُقِفَ عليها بـ (١٢ وجها) وهي خسة القياس وسبعة الرسم، أما إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط.

و (وَرُآيٍ) [الشورى: ٥١]، (ءَانَآيِ) [طه: ١٣٠]، فقد اتفقت المصاحف على رسم هذه الكلمات الثلاث بياء في أواخرها (١)، ففيها تسعة أوجه:

١، ٢، ٣، ٤، ٥. خمسة القياس المتقدمة في النوع السابق.

7. إبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الإشباع.

٧. الوجه السادس مع التوسط.

٨. الوجه السادس مع القصر.

٩. الإبدال مع القصر مع الروم (٢).

<sup>(</sup>١) ملاحظة: في النوع السابق اختلف في رسم الكلمات التالية:

<sup>(</sup>وَإِيتَآيِ) [النحل: ٩٠]، (بِلِقَآيِ) [الروم: ٨]، (وَلِقَآيِ) [الروم: ٢٦]، فإن رسمت الهمزة على ياء وقف عليها حمزة بتسعة أوجه وهي: خسسة القياس، وأربعة الرسم السابقة. أما إذا رسمت الكلمات السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط.

<sup>(</sup>٢) ملاحظة: في قوله تعالى: (وَمِنْ ءَانَآيِ) سبعة وعشرون وجهًا كما يلي : تسعة أوجه على السكت على المفصول (وهي خاصة بخلف)، شم تسعة أوجه على التحقيق للهمزة الأولى.

ملحوظة:

إذا اجتمعت همزتان في الكلمة زادت هذه الأوجه كم في الأمثلة التالية:

كها إذا اجتمع همز متوسط بزائد مع همز بعد حرف مد بوسط كلمة، نحو: (بِأَسْمَآمِهِمْ)، (لِآبَآبِهِمْ) فيها أربعة أوجه كها يلي:

١ + ٢: تحقيق الأولى مع تسهيل الثانية مع المد والقصر.

٣+٤: إبدال الأولى ياءً مفتوحة وتسهيل الثانية مع المد والقصر.

ونحو: (وَأَبْنَآبِنَا)،(وَأُولَتِكَ) فيها أربعة أوجه كما يلي:

١ + ٢: تحقيق الأولى مع تسهيل الثانية مع المد والقصر.

٣+٤: تسهيل الأولى وتسهيل الثانية مع المد والقصر.

وإذا جاز في آخرها الروم والإشمام زادت الأوجه كما في نحو: (وَٱحِبَتُوُهُ ) ففيها: ١-٣: تحقيق الأولى، مع تسهيل الثانية مع المد والقصر، مع السكون والروم والإشمام.

٤-٦: تحقيق الأولى، وإبدال الثانية واوًا مع المد والقصر، مع السكون والروم والإشهام.

٧-٩: تسهيل الأولى، مع تسهيل الثانية مع المد والقصر، مع السكون والروم والإشمام.

١٠ - ١٢: تسهيل الأولى، وإبدال الثانية واوًا مع المد والقصر،
 مع السكون والروم والإشهام.

ونحو: (هَـُؤُلآء ) ففيها خمسة عشر وجهًا عليًا، وثلاثة عشر وجهًا عملًا:

١-٦: تسهيل الهمزة الأولى مع المدأو القصر مع إبدال الهمزة الثانية ألفًا مع القصر أو التوسط أو المد.

٧-٩: تحقيق الهمزة الأولى مع المد مع إبدال الثانية ألفًا مع القصر أو التوسط أو المد.

٠١-١٠: تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع المدأو

١٢ – ١٥: تسهيل الهمزة الأولى مع المد أو القصر وتسهيل
 الثانية مع المد أو القصر .

ففيها اجتمع تسهيلان فلا بد من تسوية حرف المد قبل الهمزات المسهلة طولًا وقصرًا ويمتنع طول المنفصل مع قصر المتصل.

وإذا اجتمع همز متوسط بزائد مع همز متطرف يجوز فيه الروم في كلمة، نحو:

(بِأَسْمَآءِ) فيها عشرة أوجه كما يلي:

1 - ٣: تحقيق الهمزة الأولى مع إبدال الثانية ألفًا مع الإشباع والتوسط والقصر.

٤-٥: تحقيق الهمزة الأولى مع تسهيل الثانية مع الإشباع والقصر.

٦-٨: إبدال الأولى ياءً مفتوحة مع إبدال الثانية ألفًا مع الإشباع والتوسط والقصر.

9- ١٠: إبدال الأولى ياءً مفتوحة وتسهيل الثانية مع الإشباع والقصر.

وإذا اجتمع لام تعريف بعدها همزة مع همز متوسط في كلمة نحو: (ٱلْارَآبِكِ) ففيها أربعة أوجه كما يلي:

١-٢: السكت مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر.

٣-٤: النقل مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر.

فإذا كان الهمز متطرفًا وجاز فيه الروم نحو: ( ٱلْأَسْمَآءُ) زادت الأوجه إلى عشرة:

١-٣: السكت مع إبدال الهمزة الثانية ألفًا مع المد والتوسط والقصر.

٤-٥:السكت مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر.

٦-٨: النقل مع إبدال الهمزة الثانية ألفًا مع المد والتوسط والقصر.

٩-١: النقل مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر.

وتزيد الأوجه إلى خمسة عشر وجهًا كما في (ءَآلُكنَ) على التفصيل التالى:

١-٣: الإبدال والإشباع في همزة الوصل مع السكت مع ثلاثة العارض للسكون.

3-7: الإبدال والإشباع في همزة الوصل مع النقل مع ثلاثة العارض للسكون.

٧-٩:الإبدال والقصر في همزة الوصل مع النقل مع ثلاثة العارض للسكون.

١٠-١٠: التسهيل في همزة الوصل مع النقل مع ثلاثة العارض للسكون.

17-10: التسهيل في همزة الوصل مع السكت مع ثلاثة العارض للسكون.

وإذا جاءت كلمة أولها همز بعد ساكن مفصول وفي أثنائها همز متطرف بعد مد يجوز فيه الروم نحو: (بَلِّ أَخَيَآهُ) فيها خمسة عشر وجها:

١-٣: التحقيق مع إبدال الهمزة الثانية ألفًا مع المد والتوسط والقصر.

٤-٥: التحقيق مع تسهيل الهمزة الثانية بالروم مع المد والقصر.

٦-١٠: النقل مع إبدال الهمزة الثانية ألفًا مع المد والتوسط والقصر.

٩-١: النقل مع تسهيل الهمزة الثانية بالروم مع المد والقصر.

11-11: السكت مع إبدال الهمزة الثانية ألفًا مع المد والتوسط والقصر.

١٥-١٤: السكت مع تسهيل الهمزة الثانية بالروم مع المد والقصر.

مع ملاحظة أوجه السكت أنها لخلف دون خلاد.

وإذا جاز في الكلمة الروم والإشهام نحو: (إِنَّ أَوْلِيَآوُهُو) بلغت ستة وثلاثين وجهًا:

۱ - ۲: التحقيق مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر و إسكان الهاء.

٣-٤: التحقيق مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر وروم الهاء.

٥-٦: التحقيق مع تسهيل الهمزة الثانية مع المد والقصر وإشمام الهاء.

٧-٨: التحقيق مع إبدال الهمزة الثانية واوًا مع المد والقصر وإسكان الهاء.

9 - ١٠ : التحقيق مع إبدال الهمزة الثانية واوًا مع المد والقصر وروم الهاء.

11-11: التحقيق مع إبدال الهمزة الثانية واوًا مع المد والقصر وإشهام الهاء.

١٣-٢٤: النقل مع الأوجه السابقة.

٥١-٣٦: السكت مع الأوجه السابقة.

مع ملاحظة أوجه السكت أنها لخلف دون خلاد.

ملحوظة:

• عنيت بالقصر: حركتين، والتوسط:أربعًا، والإشباع: ست حركات.

# بيني المفالح المنافعة

تم بعون الله وتوفيقه مراجعة هذا المصحف الشريف تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث قام بتدقيقه ومراجعته كل من أصحاب الفضيلة:

- ١) الأستاذ الدكتور أحمد خالد شكري.
  - ٢) الدكتور إبراهيم محمد الجرمي.
    - ٣) الشيخ إبراهيم طه الداية.

وقد أجازته لجنة تدقيق المصحف الشريف وهم:

- ١) سهاحة الشيخ عبد الكريم سليم الخصاونة.
  - ٢) عطوفة الدكتور عبد الرحمن سعود ابداح.
    - ٣) الأستاذ سميح أحمد العثامنة.
    - ٤) الدكتور أحمد خالد شكري.
    - ٥) الدكتور محمد خالد منصور.
      - ٦) الشيخ إبراهيم طه الداية.
      - ٧) الشيخ زايد نواف دويري.
      - ٨) الشيخ يحيى زكريا أبو لبن.

### فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها |        |       |          |         |             |       |          |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------|-------|----------|---------|-------------|-------|----------|--|--|--|
| التصنيف                                    | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة      | رقمها | السورة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 441    | 74    | العنكبوت | مكية    | ١           | - 1   | الفاتحة  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 1.1    | ۳.    | الروم    | مدنية   | ٧           | ۲     | البقرة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٤١١    | 771   | لقمان    | مدنية   | ٥٠          | ٣     | ل عمران  |  |  |  |
| مكية                                       | 110    | 44    | الشجدة   | مدنية   | VV          | ٤     | النساء   |  |  |  |
| مدنية                                      | £\A    | P.P.  | الأحزاب  | مدنية   | 1.7         | 0     | المائدة  |  |  |  |
| مكيّة                                      | £YA    | 4.5   | ليس      | مكية    | 147         | 7     | الأنعام  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 171    | 40    | فاطر     | مكيّة   | 101         | ٧     | الأعراف  |  |  |  |
| مكينة                                      | 11.    | 7"7   | یس       | مدنية   | 177         | ٨     | الأنفال  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 111    | ۳۷    | الصافات  | مدنية   | 144         | 4     | التوبة   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 104    | ۳۸    | ص        | مكيّة   | ۲۰۸         | 1.    | يونس     |  |  |  |
| مكيّة                                      | EOA    | 14    | الزمر    | مكيّة   | 111         | 11    | هود      |  |  |  |
| مكيّة                                      | 177    | 1.    | غافر     | مكيّة   | 770         | 14    | يوسف     |  |  |  |
| مكيّة                                      | £VV    | ٤١    | فصلت     | مدنية   | 719         | 15    | الرعد    |  |  |  |
| مكيّة                                      | £AY    | £Y    | الشورى   | مكيّة   | 700         | 18    | إبراهيم  |  |  |  |
| مكيّة                                      | 144    | ٤٣    | الزخرف   | مكية    | 777         | 10    | الحجر    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 193    | ££    | الدخان   | مكيّة   | VTY         | 17    | النّحل   |  |  |  |
| مكيّة                                      | 111    | to    | الجاثية  | مكيّة   | 474         | ۱۷    | الإسراء  |  |  |  |
| مكيّة                                      | -0.4   | ٤٦    | الأحقاف  | مكيّة   | 494         | ۱۸    | الكهف*   |  |  |  |
| مدنية                                      | 0·V    | ٤٧    | محمد     | مكية    | 4.0         | 19    | مريم     |  |  |  |
| مدنية                                      | 011    | ٤A    | الفتح    | مكيّة   | 717         | ٧.    | طه       |  |  |  |
| مدنية                                      | 010    | 19    | الحجرات  | مكيّة   | 777         | *1    | الأنبياء |  |  |  |
| مكيّة                                      | ۸۱۵    | ٥٠    | ق        | مدنية   | Pres        | **    | الحج     |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥٢٠    | 01    | الذاريات | مكيّة   | 727         | YY.   | المؤمنون |  |  |  |
| مكيّة                                      | ٥,٢٣   | oY    | الطور    | مدنية   | <b>r</b> o· | 48    | النور    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 770    | ٥٣    | النجم    | مكيّة   | 404         | Yo    | الفرقان  |  |  |  |
| مكيّة                                      | ۸۲۵    | ož    | القمر    | مكيّة   | 414         | 77    | الشعراء  |  |  |  |
| مدنية                                      | 071    | 00    | الرحمن   | مكيّة   | ***         | YV    | النمل    |  |  |  |
| مكيّة                                      | 370    | 70    | الواقعة  | مكيّة   | ۳۸٥         | YA    | القصص    |  |  |  |

### فهرس بأسماء السور وبيان المكي والمدني منها

| التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة   | التصنيف | الصفحة | رقمها | السورة    |
|---------|--------|-------|----------|---------|--------|-------|-----------|
| مكية    | 120    | ۲۸    | الطارق   | مدنية   | ٥٣٧    | ٥٧    | الحديد    |
| مكية    | 180    | AV    | الأعلى   | مدنية   | 0 2 7  | ٥٨    | المجادلة  |
| مكيّة   | 999    | ۸۸    | الغاشية  | مدنية   | ٥٤٥    | ٥٩    | الحشر     |
| مكيّة   | 290    | ۸٩    | الفجر    | مدنية   | 019    | ٦.    | المتحنة   |
| مكيّة   | 091    | ۹.    | البلد    | مدنية   | 001    | 11    | الصف      |
| مكيّة   | 090    | 11    | الشمس    | مدنية   | 004    | 77    | الجمعة    |
| مكيّة   | 090    | 44    | الليل    | مدنية   | 001    | 71"   | المنافقون |
| مكيّة   | 097    | 98    | الضحى    | مدنية   | 700    | 7.8   | التغابن   |
| مكيّة   | 097    | 4£    | الشرح    | مدنية   | ۸۵٥    | 70    | الطلاق    |
| مكيّة   | 097    | 90    | التين    | مدنية   | ۰۲۰    | דד    | التحريم   |
| مكيّة   | ٥٩٧    | 47    | العلق    | مكيّة   | 750    | ٧٢    | नामा      |
| مكيّة   | ۸۹۸    | 4٧    | القدر    | مكيّة   | 370    | 7.6   | القلم     |
| مدنية   | ۸۹۸    | 4.4   | البينة   | مكيّة   | 770    | 79    | الحاقة    |
| مدنية   | 099    | 99    | الزلزلة  | مكيّة   | AFG    | ٧٠    | المعارج   |
| مكيّة   | 099    | ١     | العاديات | مكيّة   | ٥٧٠    | ٧١    | نوح       |
| مكية    | 7      | 1.1   | القارعة  | مكيّة   | ovy    | ٧٧    | الجن      |
| مكيّة   | 7      | 1.4   | التكاثر  | مكيّة   | øVŧ    | ٧٣    | المزمل    |
| مكيّة   | 7-1    | 1.4   | العصر    | مكيّة   | oVo    | ٧٤    | المدثر    |
| مكية    | 1.1    | ١٠٤   | الهُمزة  | مكيّة   | ۵۷۷    | ٧٥    | القيامة   |
| مكيّة   | 7-1    | 1.0   | الفيل    | مدنية   | ٥٧٨    | ۲۷    | الإنسان   |
| مكيّة   | 7.7    | 1.7   | قريش     | مكيّة   | ۰۸۰    | VV    | المرسلات  |
| مكيّة   | 7.7    | 1.4   | الماعون  | مكيّة   | ۲۸۵    | ٧٨    | النبأ     |
| مكيّة   | 7.7    | 1.4   | الكوثر   | مكيّة   | ٥٨٣    | ٧٩    | النازعات  |
| مكيّة   | 7.5    | 1.4   | الكافرون | مكيّة   | ٥٨٥    | ۸٠    | مبس       |
| مدنية   | 7.8    | 11.   | النصر    | مكيّة   | ۲۸۵    | ۸۱    | التكوير   |
| مكيّة   | 7.1    | 111   | المسد    | مكيّة   | ٥٨٧    | AY    | الانفطار  |
| مكيّة   | 7.8    | 117   | الإخلاص  | مكيّة   | ٥٨٧    | ۸۳    | المطففين  |
| مكيّة   | 7.8    | 111   | المفلق   | مكيّة   | ٩٨٥    | ٨٤    | الانشقاق  |
| مكيّة   | 7.1    | 118   | الناس    | مكيّة   | 04.    | ۸٥    | البروج    |